

كارين أرمسترونج

ترجمة الأثن الزلبائي





#### هذه ترجمت لكتاب:

## **MUHAMMAD**

## A Prophet for Our Time by Karen Armstrong

Copyright © 2006 by Karen Armstrong.

Printed in the United States of America.

For information, address Harper Collins Publishers, 10 East 53<sup>rd</sup> Street, New York NY 10022.

All rights reserved.

الطبعــة الأولى ١٤٢٩هـ ـ يناير ٢٠٠٨ م



ه شارع السعادة . أبراج عثمان . روكسى . القاهرة تليضون وفاكس: ٢٤٥٠١٢٢٨ ـ ٢٤٥٠١٢٢٩ ـ ٢٥٦٥٩٣٩ . ٢٤٥٠٢٢٨ المكتببة: ٢ شارع البورصة الجديدة ـ قصر النيل ـ القاهرة تليضون: ٢٣٩١٣٠٧٢ ـ ٢٣٩١٣٠٧٢

Email: < shoroukintl@hotmail.com >

<shoroukintl@yahoo.com>

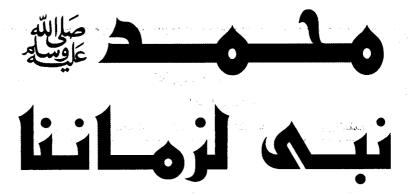

كارين أرمسترونج

ترجمة فاتن الزلباني



#### البرنامج الوطني لدار الكتب المصرية الفهرسة أثناء النشر (بطاقة فهرسة)

أعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (إدارة الشئون الفنية)

أرمسترونج، كارين

محمد ﷺ نبي لزماننا/ كارين أرمسترونج؛ ترجمة: فاتن الزلباني.

القاهرة: مكتبة الشروق الدولية ، ٢٠٠٨م.

۲۱۲ ص ؛ ۲۷×۲۲سم.

تدمك: 4 -6278-6278 -978

١ - السيرة النبوية .

٢\_الإسلام\_تاريخ.

أ\_ الزلباني، فاتن (مترجم)

749

ب\_العنوان

رقم الإيداع ٢٦٣٩٧ /٢٠٠٧م

الترقيم الدولي 4-400-6278 -978 -978 -1.S.B.N.

## المفهرس

| ,                      | الصفح     |
|------------------------|-----------|
| خـــراثط               | ۲_۷       |
| تقديم الناشر           | ٩         |
| مقلمة                  | <b>Y1</b> |
| الفصل الأول: مكة       | <b>YV</b> |
| الفصل الثاني: الجاهلية | ٤٩        |
| الفصل الثالث: الهجرة   | ۸۳        |
| الفصل الرابع: الجهاد   | 117       |
| الفصل الخامس: السلام   | 101       |
| الله مله ۵             |           |

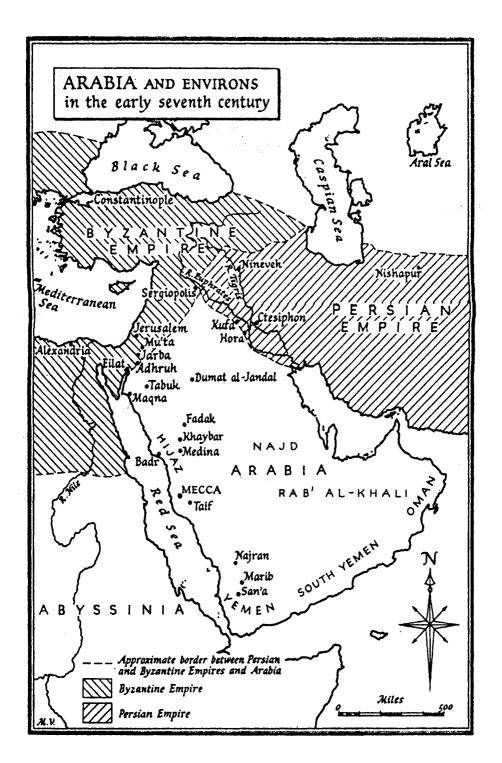

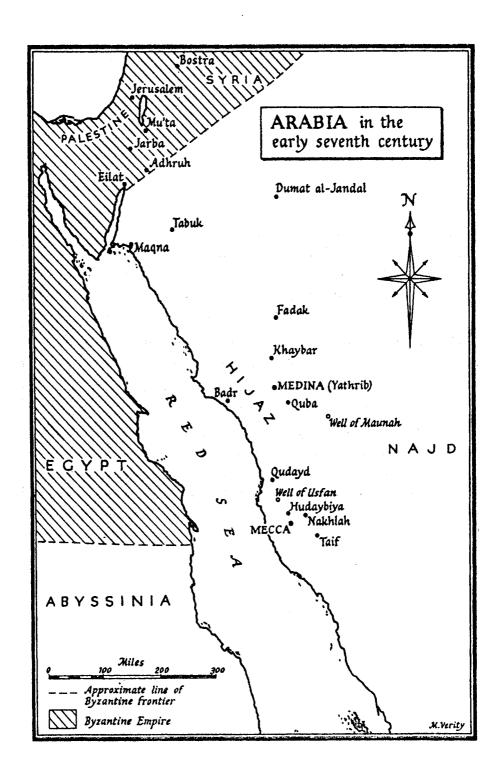

جاءت هذه الطبعة العربية للكتاب من ترجمة فاتن الزلباني، وقام بجمع النصوص العربية عبد العزيز النجار وصلاح عويضة وعبد الرحمن أبو العزايم، وقد أبدوا بعض الملاحظات التي تظهر في هوامش الكتاب، وتمت مراجعة المؤلفة «كارين أرمسترونج» في العديد من النقاط، هواقت عليها، وعدلت النص وفقا لذلك.

وغنى عن الذكر أن هذا لا يعنى أننا نتفق مع المؤلفة في كل ما قالته، ولكن صوتها وما دتها في الكتاب تعد من الأكثر إنصافا للعرب والمسلمين في عالم الغرب اليوم.

وبالطبع الصلاة والتسليم، بعد كل ذكر للنبي محمد والأنبياء، إضافة من عندنا.

جاء في كلمة ظهر الفلاف مصطلح «اليهودي العالمي»، هذا المصطلح صكه هنري هورد ومؤسس مصانع هورد للسيارات) في عشرينيات القرن الماضي عن اليهودي العالمي الذي يريد أن يحكم العالم من نيويورك، ومن القدس، وكتب عن ذلك عدة مقالات في مجلته «ديربورن إند بندنت»، وتم جمعها في كتاب بعنوان «اليهودي العالمي»، تم ترجمته إلى اللفة العربية. ونشرته مكتبة الشروق الدولية.

#### تقديمالناشر

ربما لا تكون هناك شخصية تعرضت للهجوم المنهجى المستمر في العالم الغربي مثل شخصية النبى محمد (عرضي من في القرن الهجرى الأول، بدأ قسس أوروپا بتصويره تارة بأنه قس منحرف، وتارة بأنه هرطيق تلبَّسه الجن، أو أنه عبد للشهوات الجنسية، يعانى من صرع. . . أو كل ذلك، وما إلى ذلك.

وقالوا عن المسلمين: المحمدانيين، والذين يعبدون الوثن محمدًا.

فى القرن الحادى عشر، شنت أوروپا حروبها الصليبية، طوال ثلاثة قرون، لاستعادة الأراضى المقدسة من أيدى الكفار أتراكًا وعربًا، وبعد أن أسالوا دماء المسلمين واليهود، ودماءهم، غادروا المنطقة مخلفين صدعًا كبيرًا بين أوروپا الغربية المسيحية والشرق الأوسط المسلم. وسنكتفى فى هذا المقام الضيق بنقل بضعة نصوص من كتاب «تاريخ الحملات الصليبية» للمؤرخ ستيفن رانسيمان، من منشورات جامعة أكسفورد، وترجمة نور الدين خليل:

- وتدفق الصليبيون عبر البوابتين، ولم يلقوا مقاومة تذكر، وشاركهم اليونانيون والأرمن في قتل كل تركى يشاهدونه من الرجال والنساء. ـ ص٣٦٢، الجزء الأول.
- وكان يحق له [الإمبراطور البيزنطي] أن يرى أنه من الأفضل للمسيحيين
  الأرثوذكس في فلسطين أن يكونوا تحت حكم الفاطميين المتسامحين من
  أن يكونوا تحت حكم الفرنج . ـ ص ٤١٤ ، الجزء الأول .
- . . . واقتحموا المنازل والمساجد [في القدس] وأخذو في قتل كل من يقابلهم ، الرجال والنساء والأطفال ، واستمرت المذبحة طوال ما بعد الظهر وخلال الليل كله . . . وفي باكورة الصباح التالي ، اقتحمت جماعة من الصليبين المسجد ، وقتلوا كل من فيه .

وهرب يهود القدس إلى كنيسهم الرئيسى، لكن الصليبيين اعتبروا أنهم قدموا المساعدة إلى المسلمين فلم يظهروا أية رحمة، وأشعلوا النيران في المبنى، واحترق اليهود كلهم داخله. ـ ص٤٣٤، ٤٣٥، الجزء الأول.

- [وفي يافا]: .... هرب من كان قادرًا على الفرار من المسلمين واليهود، لكن المذبحة قضت على أغلب السكان. ـص ٤٧٥، الجزء الأول.
- [بل أنه] في معرة النعمان. . . . أكل جيش الصليبيين لحوم البشر، ولم
  ينكر ذلك إلا صليبي واحد! . ـ ص ٣٩٨، الجزء الأول.

عاد الصليبيون وقد تعلموا الكثير من الشرق (\*)، ولكن مع ذلك أنكر التيار الرئيسي في أوروپا ذلك، واستمر الإنكار حتى اليوم.

وتجسد «الكوميديا الإلهية» لدانتي المفارقات الجديرة بالذكر في التباين الهائل في التفاعل بين الشرق الأوسط وأوروپا. دانتي اليجيري هو شاعر إيطاليا وأوروپا الملحمي، وأحد آباء اللغة الإيطالية الثلاثة، عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، والربع الأول من الرابع عشر.

يقول عنه حسن عثمان، في ترجمة كتابه «الكوميديا الإلهية» الذي نشرته دار المعارف عدة طبعات في ثلاثة أجزاء:

أحد عظماء الرجال في تاريخ البشرية، ورائد عصر النهضة.

ويقول الدكتور حسين محمود عن كتاب دانتي:

ربما لم يترجم كتاب إلى اللغات الأجنبية ـ باستثناء الكتاب المقدس ـ بعدد ترجمات الكوميديا الإلهية . فقد بلغت في لغات بعينها عشرات المرات ، وترجم إلى الإنجليزية ما يقرب من خمسين ترجمة .

<sup>(\*)</sup> هناك كتب كثيرة تناولت ذلك، منها: «شمس العرب تسطع على الغرب»، «الله ليس كذلك»، «الجذور الشرقية في الحضارة الغربية».

الكتاب عبارة عن أناشيد عن الجحيم، والمُطَهِّر، والفردوس، تزيد عن المائة بقليل، ذيَّل كاتبنا المبهور بدانتي - حسن عثمان - النشيد الثامن والعشرين من الجحيم بعبارة اعتذار رقيقة:

ولقد حذفت من هذه الأنشودة أبياتًا وجدتها غير جديرة بالترجمة.

ماذا تقول تلك الأبيات ـ غير الجديرة بالترجمة ـ التي تتكلم عن الوادى التاسع الرهيب في قاع جهنم؟:

... ... ... ... ...

مشقوقاً من الذقن إلى حيثما يُصدر الريح من بين ساقيه تتدلى أحشاؤه ويظهر القلب وتظهر أمعاؤه أى براز يصنعه ما يبتلعه أى براز يصنعه ما يبتلعه وبينما أرى كل شيء فيه أنذَهل ينظر لى وقد شق بيده صدره وائلاً أنظر كيف اشق نفسى انظر كيف تشوه محمد

وأمامه أرى عليًا وقد راح يبكى مفلوق الوجه من الذقن إلى الشعر

وکل من تر*ی* ها هنا

هم زارعو العار والشقاق [ترجمة الدكتور حسين محمود]

. ... ... ... ... ...

تبقى عن دانتى كلمة أخيرة ... أن دانتى استوحى فكرة «الكوميديا الإلهية» من «مصادر عربية ... كما استوحت أوروپا نهضتها من الشرق، وكما استمدت هيمنتها من مناجم الذهب والفضة وبقية خيرات أمريكا، ومن تسخير سكان أمريكا الأصليين واسترقاق الأفارقة وتسخيرهم للعمل هناك، حتى الموت، ثم تنكرت لذلك.

بنت أوروپا شخصيتها على رفض الآخر، واستباحته، وإذا لزم استئصاله متى تمكنت من ذلك . . . والأمثلة كثيرة من معازل السكان الأصليين، في استراليا في أقصى الشرق، إلى الشرق الأوسط وما استرقته في إفريقيا وعزلته في جنوبها، وإلى السكان الأصليين لأمريكا في أقصى الغرب . . .

وعندما تمكنت أوروپا من التكنولوچيا وخاصة الحربية لم تتوان في الخروج في حملات عسكرية لاستنزاف العالم شرقه وغربه وجنوبه، بما اصطلح على تسميته الاستعمار.

واحتاج ذلك الاستنزاف البربرى إلى تبرير أيديولوچى أمام شعوبها، سواء كانت مسيحية، تتبع المسيح صاحب دعوة السلام والمحبة والزهد فى الماديات ومتع الدنيا...، أو علمانية، تتبع الأفكار التنويرية وحقوق الإنسان، وداروينية البقاء للأصلح، وما إلى ذلك (\*). كذلك احتاج ذلك الاستنزاف لدراسة ضحاياه... من ناحية الجغرافيا، ومن ناحية الثقافة والفكر، خاصة ما قد يشكل لدى الشعوب عائقًا ضد ذلك الاستنزاف... فاشتدت حركات الاستكشاف، والتبشير، والاستشراق... الذى قام بالترويج لحمل الرجل الأبيض، ورسالته لنشر الحضارة والقيم، والأخذ بيد العالم المتخلف... فصار مؤسسة غربية متزايدة الفتك والشراسة تضع الأيديولوچيا والأساس الأخلاقي والفكرى للعدوان على الغير... على أرضه.. وعمله... وثقافته... وهويته... وإذا لزم استئصاله، مع النادر من الاستثناءات. تلك المؤسسة التي استغرقت سنوات من الدراسة لدى إدوارد سعيد، حتى استطاع أن يكتب عنها «الاستشراق ـ المفاهيم الغربية للشرق»:

• أمامنا ثلاثة عوامل، جعلت من تفهم العرب والإسلام حتى في أبسط الصور الممكنة مسألة مشبعة بالدلالات السياسية عالية النبرة. الأول هو تاريخ التعصب الشائع في الغرب ضد العرب والإسلام، وهذا الذي يتجلى مباشرة من تاريخ الاستشراق، والثاني هو الصراع بين العرب والصهيونية الإسرائيلية وتأثير ذلك الصراع في اليهود الأمريكيين وفي

<sup>(\*)</sup> أرشح للقراءة كتب «الكتاب المقدس والاستعمار» للقس مايك پريور، و «تاريخ نهاية العالم» لجوناثان كيرش، و «الشعب المختار: الأسطورة التي شكلت إنجلترا وأمريكا» لكليفورد لونجلي، وكذلك «الجذور الشرقية للحضارة الغربية» لجون هوبسون.

الثقافة المتحررة [الليبرالية] وفي السكان بصفة عامة، والثالث هو الانعدام شبه التام لأى موقف ثقافي يتيح للفرد التعاطف مع العرب أو الإسلام أو مناقشة أيهما مناقشة غير انفعالية .- ص٧٨.

- هذا هو محمد، الدجال الشهير، صاحب ومؤسس البدعة التي اتخذت اسم الدين، وهي التي ندعوها المحمدية. وقد نسب مفسرو القرآن وغيرهم من علماء الشريعة الإسلامية أو المحمدية إلى هذا النبي الزائف جميع الصفات الحميدة التي نسبها الآريوسيون والبوليون وغيرهم من المارقين إلى يسوع المسيح، مع تجريده من ألوهيته. ص١٣٢٠. [من معجم ديربيلو بالفرنسية بعنوان ببليوتيك أورينتال، ونشر عام ١٦٩٧م. وظل الببليوتيك المرجع المعتمد في أوروپا عن الإسلام حتى أوائل القرن التاسع عشر. ص١٢٩٠.
- ويشير ناپوليون إلى قولنى فى تأملاته، فقال: إنَّ قولنى كان يعتقد بوجود ثلاثة حواجز أمام الهيمنة الفرنسية على الشرق [تستلزم] ثلاث حروب: الأولى ضد إنجلترا، والثانية ضد الباب العالى العثمانى، والثالثة وهى أصعبها في ضد المسلمين . وص ١٥٤ .
- . . . وأخيرًا ، لأن الاستشراق كان قد اكتمل تحوله الذاتي من خطاب علمي إلى مؤسسة إمپريالية . ـ ص ١٧٣ .
- . . . ففى الرواية التى كتبها السيسر والتر سكوت بعنوان الطلسم (١٨٢٥م)، يكتشف المسيحى أن عدوه المسلم ليس بالسوء الذى تصوره، ومع ذلك يقول له:

كنت أعتقد حقّا . . . أن سلالتكم العمياء تنحدر من صلب الشيطان الخبيث ، ولولا مساعدته لكم ما استطعتم يومًا أن تسيطروا على هذه الأرض المباركة ، أرض فلسطين ، وتصدوا عنها هذا العدد الهائل من جنود الله البواسل [الصليبين] . . لكن ما أراه غريبًا ليس انحدارك من صلب رب الشر ، بل تفاخرك بذلك . ـ ص ١٨١ ، ١٨٢ .

• وقد كان معنى هذا الواقع العملي أنه حين يقوم الشرقيون بالكفاح ضد

الاحتلال الاستعمارى، فعليك أن تقول إن الشرقيين لم يفهموا يومًا ما معنى الحكم الذاتى بالصورة التى نفهمه بها «نحن». وإذا عارض بعض الشرقيين التمييز العنصرى، فقل: «إنهم جميعًا شرقيون فى أعماقهم» ولا تنطبق عليهم مفاهيم المصالح الطبقية والظروف السياسية والعوامل الاقتصادية إطلاقًا. أو قل مع برنارد لويس: إن الفلسطينيين العرب إذا عارضوا الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، فإن هذا لا يعدو كونه «عودة الإسلام»، أو كما يقول تعريف مستشرق معاصر شهير: إنه معارضة إسلامية للشعوب غير الإسلامية. ـ ص ١٩٠٠.

• وهكذا يولد الشرق من جديد، في الرؤية التي تمثل ذروة حديث لامارتين، في إطار حق أوروپا في السيطرة عليه، قائلاً:

والهيمنة من هذا اللون، وفقًا لهذا التعريف وطبقًا لتكريسها وتخصيصها باعتبارها حقّا أوروپيًا، تكمن بصفة أساسية في الحق في احتلال منطقة ما، وكذلك السواحل، من أجل تأسيس مدن حرة فيها، أو مستعمرات أوروپية، أو موانئ تجارية تمر عليها السفن بانتظام. . . ـ ص ۲۸۸ .

- وهكذا، فمن الصحيح ـ إذن ـ أن كل أوروپى كان عنصريًا، وإمپرياليًا،
  ومعتنقًا للمركزية العرقية بصورة شبه كاملة. ـ ص ٣٢٠، ٣٢١.
- كان المستشرقون يعملون، ويقدمون الوعود، ويوصون باتخاذ سياسات عامة
  بناء على تلك التعميمات. . . إذ كانوا يرون أن القضية الرئيسية تنحصر في
  الحفاظ على سيطرة الرجل الأبيض على الشرق والإسلام . ـ ص ٣٦٩ .
- فالاستشراق يحكم السياسات الإسرائيلية تجاه العرب على نحو ما يثبته إثباتًا قاطعًا تقرير كونيج الذى نُشر أخيرًا، ونفهم منه أن العرب إما أخيار (وهم الذين يفعلون ما يؤمرون) أو أشرار (وهم من يعصون الأوامر ولذلك فهم إرهابيون) . ـ ص ٤٦٧ .

#### ويختم إدوارد سعيد كتابه قائلاً:

• وإذا كان لمعرفة الاستشراق أى معنى، فإنه يكمن فى كونه تذكيرًا بالتدهور المُغْوى للمعرفة، أية معرفة، في أى زمان. وربما يصدق هذا على العصر

الحاضر أكثر مما يصدق على الماضى . ـ ص ٤٩٧ [الاستشراق: (إدوارد سعيد) ترجمة محمد عناني، سطور].

ومن الأفكار المهمة ما أورده إدوارد سعيد في كتابه على لسان مورتيمر جريفز الذي قال:

• . . محاولة الحصول على المطبوعات ذات الشأن بجميع اللغات المهتمة فى الشرق الأدنى والمنشورة منذعام ١٩٠٠م. وهذه محاولة يجب على الكونجرس [الأمريكي] في بلدنا الإقرار بها باعتبارها من تدابير أمننا القومي . ـ ص ٤٥٠ .

ويصدق نفس الأمر، وبدرجة أخطر، على أمننا نحن القومى، فالحرب تبدأ فى العقول والقلوب قبل أن تنشب فى ساحات القتال، وقد راكمت مؤسسات التبشير والاستشراق، والتعليم والإعلام، فى ذاكرة العالم الغربى الجماعية صوراً نمطية عن العربى والمسلم، تبرر الاستعمار القديم، بكل صوره الدموية، والاستعمار الجديد، بكل صوره المالية والثقافية والقانونية، وبما فى ذلك صور الاستعمار القديم.

فما يقال للرأى العام العالمى، والغربى، وبصفة خاصة الأمريكى، هو خطر حقيقى علينا، فحكومات الغرب، والولايات المتحدة بصفة خاصة، لا تستطيع العدوان على شعب إلا بعد أن تقوم - بوسائل إعلامها من قنوات إذاعية وتلفزيونية، إلى أفلام وكتب وجرائد ومجلات، وهى خليط من المؤسسات الرأسمالية والإمپريالية والمحافظة سياسيّا ودينيّا - والعلمانية - أضف لذلك الكنائس اليمينية فى حالة ما يكون ذلك العدو هو العرب والمسلمين - بشيطنة ذلك العدو، وتمثيله بهتلر أو موسولينى - وهما من نتاج حضارة أوروپا المسيحية والعلمانية والتنويرية - الذي يهدد الحضارة الغربية، ويوشك على شن الحرب عليها.

ليست الرسومات المسيئة للنبى محمد (على ) أمرًا جديدًا في الإعلام الغربي، وكذلك ليست بالأمر العفوى الخارج عن السياق والمنهج، وماهى إلا استكمال لما بدأه قساوسة القرن الثامن الميلادي، وأشعار دانتي، وأعمال مؤسسة الاستشراق الأوروبية.

أما الدعاة النجوم في الولايات المتحدة [دعاة شبكات التلفزيون والكنائس الهائلة «Mega Churches»، والذين يتابع الواحد منهم عشرات الملايين] فقد أعلنوا على العالم:

- الإسلام شر، وشرير.
- فرانكلين جراهام (الصغير)، الذي قام بالدعاء في حفل تنصيب الرئيس جورج بوش.
  - محمد لص، قاطع طريق، متعصب.
  - پات روبرتسون صاحب الإمبراطورية الإعلامية لليمين المسيحي.
    - محمد، إرهابي.

چيرى فالويل، زعيم الأغلبية الأخلاقية، والذى نصح نتنياهو عندما كان رئيسًا لوزراء إسرائيل قائلاً: لا تتخل عن شبر واحد من أرض إسرائيل التوراتية. وحذر الرئيس بوش قبل انتخابات ٢٠٠٤م قائلاً: لو تخليت عن شبر واحد من أرض إسرائيل التوراتية، فلن ينتخبك أحد من الإيقانجليكيين [٣٠- ٤٠٪ من المسيحيين في الولايات المتحدة]. وقد مات القس هذا العام.

ولكل من هؤلاء الدعاة موقعه على النت لمن أراد الاستزادة.

أما القس جيري ڤاينس، الرئيس السابق للمعمدانيين الجنوبيين [الذي يضم ١٦ مليون عضو] فقال في مؤتمرهم:

محمد تملكه جن، وهو محب للأطفال...

الله ليس يهوه [الله بالعبرية في الكتاب المقدس]. . . يهوه لا يحولك إلى إرهابي لتقتل آلاف الناس.

وامتدح الرئيس بوش ـ في اليوم التالي مباشرة ـ المعمدانيين على تسامحهم الديني .

http://www.washingtonpost.com.proxy1.lib.uwo.ca:2048.The Washington Post

وقال جون أشكروفت، النائب العام السابق لجورج بوش: إلهنا أرسل لنا ابنه ليموت في سبيلنا. . . أما إله المسلمين، فهو يطلب منهم أن يرسلوا أبناءهم ليموتوا في سبيله (\*).

<sup>(\*)</sup> ويبدو أن السيد أشكروفت راسب في مادة التاريخ الأمريكي. . . فقد أرسلت الولايات المتحدة قواتها لتحارب معتدية خارج أراضيها حوالي ٢٠٠ مرة منذ عام ١٩٤٥م، أي بواقع ٣- ٤ مرات/ السنة جورج ڤيدال في كتابه: حرب مستمرة من أجل سلام مستمر . ـ ص ٢٢- ٤١ . بل إنه حتى لم يقرأ =

ما سبق هو عن التيار الرئيسي والتقليدي في عالم الغرب، سواء العلماني - وهو الغالب في أوروپا - أو القائم على الثقافة والقيم اليه ومسيحية - وهو الغالب في الولايات المتحدة.

ولكن هناك أصوات تخالف ذلك، قليلة ولكنها يمكن أن تزيد، تعمل على تغيير ذلك الفكر ـ ومن ثم ما يترتب عليه من عمل.

ففى الولايات المتحدة، أنشأ ديپلوماسيون سابقون فى الشرق الأوسط مؤسسة باسم: «If Americans know» تحاول تصحيح رؤية الشعب الأمريكى عن الشرق الأوسط، وما يحدث فيه. و أصدر الرئيس الأسبق كارتر كتابًا هامًا يسبح به ضد التيار اسمه «Palestine, Peace Not Apartheid»، كذلك أعد أستاذا العلوم السياسية فى اسمه «Palestine, Peace Not Apartheid»، كذلك أعد أستاذا العلوم السياسية فى جامعة هارڤارد التى يقود خريجوها العالم وجامعة شيكاجو، ستيفن إم وات، وجون جيه ميرشايمر، دراسة عن «اللوبى الإسرائيلى فى الولايات المتحدة» مفادها أن ضغوط ذلك اللوبى جعلت سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ليست فى مصلحتها، ولكن فى مصلحة إسرائيل.

بل هناك الفتاة الأمريكية اليهودية راشيل كورى التي كانت في مقتبل العمر، وذهبت إلى غزة لتعرف ماذا يحدث، فلم تتوان عن استنكار السياسة الإسرائيلية، ووقفت وحدها بجسدها الصغير وروحها - التي استشرفت العدل الإلهى فتسامت - أمام بلدوزر إسرائيلي يهم بهدم منزل فلسطيني " حتى لحقت ببارئها .

لدينا الكثير الذى علينا عمله لتصحيح - أنفسنا أولاً - وثانيًا تصحيح تلك الصور الأيديولوچية النمطية الخبيثة عن العرب والمسلمين، وحتى ندافع عن أمننا القومى وذواتنا.

ما قاله الأب المؤسس وثانى رؤساء الولايات المتحدة جون آدمز فى رسالة له بتاريخ ١٨١٦م:
 الانحراف [الذى أصاب المسيحية واليهودية] جعل من الديانتين اليهودية والمسيحية أكثر الديانات دموية على الإطلاق الدين والسياسة فى الولايات المتحدة. ج١، ص٨٢.
 بالطبع لم يكن آدمز يعرف حجم الدماء التى أسالتها المسيحية واليهودية فى القرنين التاليين لرسالته.

ولكن حتى نبدأ العمل، يجب أن نبرأ من تأثير التيار الرئيسي في الإعلام الغربي، ومن الإذعان الاختياري لضغوط السياسة الغربية.

فنحن الضحية وليس المعتدى . . . . الآن، ومن قبل . . . . وأن نعرف أن ثقافة الغرب في معظمها - تئن من التعصب والعنف والعدوان ورفض الآخر . . . وإذا لزم استئصاله ، كذلك يئن - معظم - تاريخه وحاضره .

وأولئك الغافلون (أو الغاغون) الذين سارعوا بتغيير مناهج المدارس وخاضوا فيما لا يعرفون من آيات الجهاد في القرآن، وما إلى ذلك، لو فتحوا العهد القديم، سفر العدد وسفر يشوع على سبيل المثال، لوجدوا الأمر الإلهى بقتل كل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وحتى البهائم، أمرًا متكررًا عدة مرات. . . وبدون سبب ولا رادع ولا مانع . . . ولوجدوا في سفر العدد، الإصحاح ٣١ الآيتين ١٧ ، ١٨ أمر النبي موسى لقواده بأن:

اقتلوا كل ذكر من الأطفال.

واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت رجلاً (\*).

ويمكنهم أيضًا أن يقرءوا المهر الذي طلبه الملك شاول من النبي داود... مائة غلفة من غلف الفلسطينيين... فقتل النبي داود مائتين بدلاً من مائة ـ وقطع أعضاء ذكورتهم، وأهداها للملك مهراً لابنته: ... فقال شاول لهم: «هذا ما تقولونه لداود: إن الملك لا يطمع في مهر، بل في مئة غلفة من غلف الفلسطينين، انتقامًا من أعداء الملك». قال هذا ظنّا منه أن يوقع داود في أسر الفلسطينين. فأبلغ عبيد شاول داود بمطلب الملك، فراقه الأمر، ولا سيما فكرة مصاهرة الملك. وقبل أن تنتهى المهلة المعطاة له، انطلق مع رجاله وقتل مئتي رجل من الفلسطينين، وأتى بغلفهم وقدمها كاملة لتكون مهراً لمصاهرة الملك. فزوجه شاول عندئذ من ابنته ميكال ـ سفر صموئيل الأول الإصحاح ١٨: زواج داود من ميكال: الآيات ٢٥ - ٢٧.

ولو تصفحنا العهد الجديد، لوجدنا كل الأناجيل تدعو للسلام والمحبة واجتناب الماديات الدنيوية، ولكن للأسف الشديد، بني العالم المسيحي الغربي من سفر رؤيا

<sup>(\*)</sup> ومن مثل هذا النص، يقوم التبرير الأيديولوچي لقتل إسرائيل أسراها من الجنود المصريين والعرب.

يوحنا، وهو حلم ملئ بالرموز، أسطورة عن نهاية العالم وضرورة قيام حرب دموية في هرمجدون ـ رأى مفسروها من اليمين المسيحي في أمريكا أنها حرب نووية يموت فيها مئات الملايين ـ حتى يهبط المسيح ثانيًا ليعيش العالم المسيحي في سلام، على دماء ثلث البشرية، في أحد التأويلات الغربية.

ولم نسمع عن أحد في الشرق يحذر من ذلك أو يطالب بتغييره (\*)!

لقد تنبهت كارين أرمسترونج في أوائل التسعينيات لخطورة ما يروجه الإعلام الغربي على نبى الإسلام ومن ثم على المسلمين، ويبدو أنها خشت أن يكون ذلك تمهيداً لمغامرة عسكرية جديدة. . فوضعت كتابها الأول عن شخصية النبى محمد (عرفي المناهم).

وبعد أحداث ١١/٩ المأساوية، رأت أنها في حاجة لعمل كتاب آخر، لما يبدو أنها خشته من شرور جديدة بين الغرب المسيحي واليهودي والعلماني، والإسلام. جاء كتابها الجديد «محمد نبي لزماننا» ليذكر الجميع، في الشرق وفي الغرب، بأنهم في حاجة لتفكير جديد غير تقليدي، ليتعايشوا معًا، ورأت في شخصية نبي الإسلام غوذجًا يهدي العالم في زماننا للحلول المبتكرة التي يستلزمها الوصول للسلام.

وكما ساهمت أرمسترونج بما تستطيعه، وهو الكتابة، أليس لدينا نحن ما نستطيعه؟ بالطبع لن نبدأ العمل بدون إيمان بهويتنا وبقضيتنا...

ولن نستطيع ذلك ونحن نعيش في ظلمات الجهل المركب والنفاق والانتهازية، في صحرائنا الفكرية الجرداء، الخاوية والمستبدة، والتي تفكك إرادتنا وأوصالنا.

عادل المعلم ديسمبر ٢٠٠٧م

<sup>(\*)</sup> صدرت عشرات الكتب في الولايات المتحدة عن حرب نهاية الزمان «هرمجدون» بإجمالي توزيع يزيد على مائة مليون نسخة، وصدر منها طبعات للناشئين، وبالطبع أفلام سينمائية.

#### مقدمة

تاريخ التقاليد الدينية هو حوار مستمر بين الحقيقة السامية والأحداث الجارية في عالم الأرض. يدقق المخلصون في الماضي المقدس بحثًا عن الدروس التي تخاطب أحوالهم في حياتهم اليومية. لكل دين ـ في معظم الأديان ـ شخصية رئيسية تعبر عن مثاليات الإيمان في صورة بشرية.

يتأمل البوذيون في صفاء بوذا في حالة النيرڤانا(\*) الحقيقة العليا التي يتطلعون إليها، بينما يرى المسيحيون في المسيح الحضور المقدس كقوة للخير والحب في العالم. تسطع هذه الشخصيات النموذجية بالنور على الأحوال المظلمة في عالمنا الخطاء التي يبحث معظمنا الخلاص منها وتخبرنا ما يمكن للإنسان أن يكون عليه.

لقد فهم المسلمون ذلك دائمًا، حيث كلفهم القرآن برسالة: هي بناء مجتمع عادل وكريم، يعامل كل فرد باحترام، لذلك كان الصلاح السياسي للمجتمع المسلم، وما زال، أمرًا ذا أهمية عليا.

مثاليات أى دين، يصعب \_ بما يقترب من الاستحالة \_ تحقيقها، ولكن بعد كل إخفاق، حاول المسلمون النهوض والبداية من جديد. وتشهد الشعائر والفلسفات والمذاهب والنصوص الدينية والأضرحة العديدة، على النقد الذاتي المهموم والمتكرر في معالجة الأحداث السياسية في المجتمع الإسلامي.

جسدت حياة النبى (عرب ( ٥٣ ق . ه إلى ١١ ه - / ٥٧ و إلى ٦٣٢ م) المثالية الإسلامية قديمًا وحديثًا، حيث تكشف سيرته ما غمض من تدبير الله لشئون العالم، وتصور التسليم الكامل لله، والذي يجب على كل إنسان السعى لتحقيقه . جاهد (\*) النبر قانا: السعادة القصوى التي تتخطى الألم، والتي تلتمسها البوذية في قتل شهوات النفس.

المسلمون منذ البداية، خلال حياة النبى ( النبي النبي النبي النبي على حياته وتطبيقها على حياتهم . بعد أكثر قليلا من مائة سنة من وفاته، حين أخذ الإسلام في الانتشار في أقاليم جديدة واكتساب مسلمين جدد، بدأ علماء المسلمين في جمع أقوال وأفعال النبي محمد ( علي و تقريراته ، أي الحديث والسنة ، التي تبين أساس الشريعة الإسلامية ، وتعلم المسلمين طريقة حياة النبي ( علي الله على الأرض ، على أمل أن يصلوا مثله إلى ويتعبد ، وكيف مارس أدق تفاصيل حياته على الأرض ، على أمل أن يصلوا مثله إلى التسليم الكامل لله .

تقریبًافی القرنین الثامن والتاسع میلادیّا، أی الثانی والثالث هجریًا، بدأت كتابة التاریخ الإسلامی علی أیدی كل من: محمد بن إسحاق (ت ۱۵۱ه/۲۷۸م)، محمد بن سعد (ت محمد بن عمر الواقدی (۱۳۰ ـ ۲۰۰ه/ ۷۶۷ ـ ۲۸۲م)، محمد بن سعد (ت ۲۳۰ه/ ۵۶۸م)، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری (ت ۳۱۰ه/ ۹۲۳م). لم یعتمد هؤلاء المؤرخون علی ذاكراتهم وانطباعاتهم فقط، ولكنهم حاولوا بجدیة هیكلة بناء تاریخی، ورجعوا إلی وثائق وكتابات سابقة فی روایاتهم، وأسندوا الروایات الشفویة إلی مصادرها الأصلیة. وبرغم توقیرهم لمحمد (سابقی ) كرجل الله، إلا أنهم لم یتجنبوا النقد والتمحیص فی عملهم، ولحد كبیر، كنتیجة لمجهوداتهم، أصبحنا نعرف عن محمد (سابقی) أكثر مما نعرف عن مؤسسی الدیانات الرئیسیة، وأصبحت هذا المصادر الأولی لا غنی عنها لأی كاتب لسیرة النبی الرئیسیة، وأصبحت هذا المصادر الأولی لا غنی عنها لأی كاتب لسیرة النبی

قد لا ترضى أعمال المؤرخين الأوائل مؤرخى اليوم، فقد كانوا رجال عصرهم، وغالبًا ما تضمنت رواياتهم معجزات وأساطير يمكن تأويلها بطريقة مختلفة اليوم. ولكنهم كانوا مدركين لتعقيد موادهم، ولم يكونوا متحيزين لنظرية أو قراءة للأحداث على حساب أخرى. وكانوا أحيانا يضعون روايتين مختلفتين تمامًا بجانب بعضهما البعض، ويضعون لكل منهما أسانيدها، حتى يمكن للقراء تكوين آرائهم الشخصية.

أحيانًا لم يسلموا بصحة الروايات المتاحة لهم، وحاولوا رواية قصة نبيهم (عَيَّا ) بأعلى ما في وسعهم من أمانة وصحة.

كانت هناك فجوات في رواياتهم، فنحن لا نعرف شيئًا - تقريبًا - عن حياة محمد (عالى الله ولله قبل أن يتلقى ما اعتقد أنه وحى من الله وهو في عمر الأربعين . نمت أساطير دينية عن ولادة محمد (عالى الله وطفولته وشبابه، ولكن قيمتها الرمزية تتجاوز بوضوح قيمتها التاريخية .

وتتوافر أيضا مادة تاريخية قليلة عن حياة محمد (عَيَّا ) السياسية الأولى في مكة ، كان في تلك الفترة شخصية مغمورة نسبيًا ، ولم يجد أحد جدوى من ملاحظة نشاطاته . مصدرنا الرئيسي للمعلومات هو القرآن الذي قرأه على العرب .

لمدة ٢٣ عامًا تقريبًا، منذ (١٣ ق. هـ/ ٢١٠م) إلى وفاته في (١١ هـ/ ٢٣٢م)، رأى محمد (عَرَّا الله على القرآن. لم يشمل القرآن بالطبع وواية عن حياة محمد (عَرَّا الله عليه تدريجيًا سطرًا بسطر، آية بآية، سورة بسورة. كان الوحى أحيانًا يتعامل مع حادثة معينة في مكة أو المدينة.

أجاب الله فى القرآن على نقاد محمد (على المجتمع عرض وجهات نظرهم ، وشرح بالتفصيل أهمية معركة أو صراع داخل المجتمع . كلما نزلت مجموعة من الآيات إلى محمد (على المجتمع عن ظهر قلب ، وكتبها المتعلمون . وانتهى أول جمع رسمى للقرآن عام (٣٠هـ/ ٢٥٠م) تقريبًا ، بعد وفاة الرسول بحوالى عشرين عامًا ، وحصل على وضع قانونى معترف به بين المسلمين (\*).

القرآن هو كلمة الله المقدسة، ومرجعيته بقيت مطلقة، ولكن يعرف المسلمون أنه ليس من السهل دائمًا تفسيره، فقد جاءت أحكامه في زمن مجتمع صغير، ولكن بعد قرن من وفاة النبي (عرب اللهيم المسلمون إمبراطورية واسعة، امتدت من جبال الهيمالايا إلى جبال الهيرنيه [سلسلة جبال جنوب غرب أوروپا في إسپانيا وفرنسا]. أصبحت ظروف حياتهم مختلفة تمامًا عن حياة النبي (عرب اللهيم) والمسلمين الأوائل، لذا كان على فهم الإسلام أن يتجدد ويتوائم. كتبت أولى المقالات في التاريخ الإسلامي لمخاطبة الارتباكات الناشئة. كيف يمكن للمسلمين تطبيق رؤية النبي (عربه اللهيم) وعمارساته في أزمنتهم المتتالية؟

<sup>(\*)</sup> تم أول جمع مكتوب للقرآن في خلافة أبي بكر، بعد وفاة النبي الله التي أقل من سنتين، وذكر الكاتبة أن ذلك الجمع حصل على وضع قانوني بين المسلمين، يأتي من خلفية دراستها لمسألة أي أسفار الكتاب المقدس اعتبرها اليهود والمسيحيون قانونية، وأي أسفار استبعدوها، أو اختلفوا عليها.

حاول كتاب السيرة الأوائل عند روايتهم قصة حياته، أن يفسروا بعض آيات أو فقرات القرآن بتناول السياق التاريخي لنزول الوحي بها. بمعرفة أسباب نزول تعليم قرآني معين، يمكن للفقهاء قياس ماذا عليهم أن يفعلوا في أزمنتهم المتعاقبة. اعتقد هؤلاء الكتاب والمفكرون أن معرفة كفاح النبي ( السابع ميلاديًا، تساعدهم على احتفاظهم بهذه الروح نفسها في كفاحهم الشخصي، في أي زمان ومكان.

منذ البداية، لم تكن الكتابة عن النبى محمد (على مجرد حرفة تاريخية أو أثرية، واستمرت كذلك حتى اليوم. بنى بعض الأصوليين المسلمين أفكارهم القتالية على حياة محمد (على)، حيث اعتقد بعض المتطرفين المسلمين أنه سوف يغفر ويعجب بفظائعهم، ويشعر المسلمون الآخرون بالرعب من ادعاءاتهم هذه، ويشيرون إلى التعددية الواسعة في القرآن والتي تدين العنف، وترى أن كل الأديان الراشدة نبعت من إله واحد.

ولدينا في الثقافة الغربية تاريخ طويل من الرعب من الإسلام (إسلاموفوبيا) يرجع لأيام الصليبيين. فقدصمم رهبان مسيحيون من أوروپا في القرن الثاني عشر على أن الإسلام دين عنف انتشر بالسيف، وأن محمداً (عين عنف اخسياً. أصبحت هذه العالم الرافض بقوة السلاح، وكانوا يسمونه فاسقًا ومنحرفًا جنسياً. أصبحت هذه القصة المشوهة عن حياة النبي (عين ) واحدة من الصور النمطية المقبولة في الغرب، وكان من الصعب على الغربيين رؤية محمد (عين ) في ضوء أكثر موضوعية. ومنذ تدمير مبني مركز التجارة العالمي في ١١ سپتمبر ٢٠٠١م، استمر أعضاء من اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وبعض قطاعات وسائل الإعلام الغربية، في هذا المسيحي في الولايات المتحدة وبعض قطاعات وسائل الإعلام الغربية، في هذا العداء التقليدي، مدعين أنه مدمن للحرب بطريقة لا يمكن شفاؤها، وبعضهم العدى وادعي أنه كان إرهابيًا ومحبًا للأطفال جنسيًا.

لا يمكننا أن نتحمل إطلاق العنان لهذا النوع من التعصب الأعمى ؛ لأننا بذلك نقدم هدية للمتعصبين الذين يستخدمون هذه الأقاويل لإثبات أن الغرب في حرب صليبية جديدة ضد العالم الإسلامي . لم يكن محمد ( والسلام الإسلام الم يكن محمد ( المسلم الم عنه العتبرة . إن تكريس هذا

الإجحاف غير الدقيق يدمر التسامح والتحرر والعاطفة التي يفترض أنها تشخص الخضارة الغربية.

لقد اقتنعت بهذا منذ خمس عشرة سنة ماضية بعد فتوى آية الله الخميني بقتل سلمان رشدى وناشريه، بسبب ما رأى أنه تجديف على محمد (عرص في كتابه: آيات شيطانية. لقد اشمأززت من هذه الفتوى، واعتقدت أنه من حق رشدى أن ينشر ما يختاره، ولكننى كنت منزعجة من طريقة محاولة بعض مساندى حرية رشدى تحويل القضية من شجب الفتوى إلى إدانة للإسلام نفسه، لا تقوم على حقائق. يبدو أنه من الخطأ الدفاع عن مبدأ ليبرالى بإحياء تعصب القرون الوسطى، وبدا أننا لم نتعلم شيئًا من مأساة ثلاثينيات القرن العشرين عندما مكن هذا النوع من التعصب هتلر أن يقتل آملايين يهودى، ولكنى أدركت أن كثيرًا من الغربيين لم تكن عندهم فرصة لمراجعة انطباعهم عن محمد (عرص أن كثيرًا من الغربيين لم تكن عندهم فرصة لمراجعة لتحدى وجهة النظر [الغربية] الراسخة عنه كانت النتيجة هي كتاب «محمد (عرص أن أكتب رواية شعبية مبسطة عن حياته، سيرة النبى»، الذي تم نشره للمرة الأولى في ١٩٩١م. ولكن على أثر ١١ سيتمبر، فإننا نحتاج للتركيز على جوانب أخرى من حياة محمد (عرص الحقائق المرعبة لعالم ما بعد جديد تمامًا ومختلف كلية، أرجو أن يتحدث مباشرة عن الحقائق المرعبة لعالم ما بعد

فى شخصية محمد ( النموذجية ، دروس مهمة ، ليس فقط للمسلمين ، ولكن أيضًا للغربيين ، حيث كانت حياته كلها جهادًا كما سوف نرى ، وهذه الكلمة لا تعنى الحرب المقدسة ، ولكنها تعنى كفاحًا . كدح محمد ( النهائي ) \_ بكل معانى الكلمة \_ ليجلب السلام على العرب الذين مزقتهم الحروب ، ونحن نحتاج لمن هم مستعدون لعمل ذلك اليوم . كانت حياته حملة لا تكل ضد الطمع والظلم والتكبر . لقد أدرك أن العرب فى مفترق طرق وأن طريقة التفكير السابقة لم تعد تنفع ، لذلك بذل نفسه فى جهاد مبتكر لينشئ حلا جديدًا تمامًا . لقد دخلنا تقويمًا تاريخيًا جديدًا فى ١١ سپتمبر ، ولا بد أن نكافح بمستوى مماثل لتطوير وجهة نظر مختلفة .

من الغرابة أن الأحداث التى جرت فى شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع، بها الكثير الذى نتعلم منه كيف نواجه الأحداث التى تجرى فى وقتنا هذا، وأهميتها التأسيسية، أكثر كثيرًا من التعليقات الصوتية للسياسيين.

لم يحاول محمد (عرب الله الله الله الله الله الم يكن مسرفًا في الاهتمام بما وراء الطبيعة [الميتافيزيقا] ولكن اهتمامه الأكبر كان تغيير قلوب وعقول الناس. كان يطلق على الروح السائدة في ذلك الوقت الجاهلية . عادة ما فهم المسلمون مقصوده بأنه «زمن الجهل» وهي فترة ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية ، ولكن كما أظهرت أبحاث حديثة ، محمد (عرب الله الله الله الم يستخدم لفظ الجاهلية ليشير إلى زمن تاريخي ، وإنما إلى حالة من العقل التي تسبب العنف والإرهاب ، في القرن السابع في الجزيرة العربية . إني أحاجج أن هناك دليلاً كبيراً على أن الجاهلية تعيش في الغرب اليوم ، كما تعيش في العالم الإسلامي .

من المفارقات أن أصبح محمد (عينه ) شخصية مجاوزة للزمان؛ لأنه كان مرتبطًا جذريًا بزمنه. لا يمكننا فهم إنجازاته إذا لم نقدر ما كان يعمل ضده. وحتى يمكننا فهم ما يمكن أن يقدمه لمأزقنا، لا بد أن ندخل العالم المأساوى الذى جعله نبيًا منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وهو على قمة جبل خارج المدينة المقدسة مكة.

\* \* \*

# الفصل الأول

### مكت

بعد ذلك، وجد أنه من المستحيل تقريبًا أن يصف التجربة التي جعلته يهبط في اضطراب من الجبل إلى زوجته خديجة، فقد بدا له أن وجود طاغ انبعث داخل الكهف الذي كان يأوى إليه، واحتضنه بعناق شديد كأنه يعتصر أنفاسه. وفي هذا الرعب، لم يظن محمد (عيال أن أحد الجن هاجمه، تلك الأرواح النارية في بلاد العرب، والتي كانت كثيرًا ما تضلل المسافرين عن الطريق الصواب، كما كانت الجن أيضًا تلهم الشعراء والعرافين في الجزيرة العربية.

ولقد وصف أحد الشعراء كيف يباغته جنى الشعر فجأة بدون مقدمات، فيلقى به أرضًا، ويخرج أبيات الشعر من فمه. لذلك عندما سمع محمد (عَيَّا ) الأمر المقتضب «اقرأ»، افترض فورًا أن أحد الجن تملكه، فأجابه: «ما أنا بقارئ»، ولكن مهاجمه اعتصره مرة أخرى حتى ظن أنه لن يستطيع تحمله، حينئذ سمع أول كلمات القرآن تخرج منسابة تلقائيًا من فمه (۱).

لقد شاهد ( الله الم عام الرويا في شهر رمضان قبل الهجرة بثلاثة عشر عاماً / ٢١٥ م تقريبًا. وقد سماها القرآن فيما بعد «ليلة القدر»، لأنها جعلت منه رسول الله، الإله الأعلى في الجزيرة العربية ، ولكنه في ذلك الوقت، لم يكن يدرك ما يحدث. كان في الأربعين من عمره، رجل عائلة وتاجر محترم في مكة، المدينة التجارية المزدهرة في الحجاز. وقد كان يعرف مثل معظم العرب قصص نوح، ولوط، وإبراهيم، وموسى، وعيسى (صلى الله عليهم وسلم)، وكان يعرف أن بعض الناس

يتوقعون الظهور الوشيك لنبى من العرب، ولكن لم يتوقع أن يعهد له بهذه المهمة. في الواقع، كان مملوءً باليأس وهو يهرب من الغار ويجرى لأسفل جبل حراء. كيف سمح الله أن يتملكه الجن؟ كان للجن نزوات، وكانت لهم سمعة رديئة، ولا يوثق بهم لأنهم كانوا سعداء بتضليل الناس. كان الوضع خطيرًا في مكة. لم تكن قبيلته تحتاج لقيادة خطيرة من الجن، لأنها كانت تحتاج لتدخل مباشر من الله، الذي كان له كنه بعيد في الماضى، والذي اعتقد كثير من الناس أنه نفس الله الذي يعبده اليهود والمسيحيون.

لقد بلغت مكة مؤخراً نجاحًا مذهلاً، حيث أصبحت المدينة مركز تجارة دوليًا، وأصاب تجارها وعولوها ثراءً لم يحلموا به، فقد كان أسلافهم القريبون يعيشون حياة بائسة يائسة في الصحارى العنيدة في شمال الجزيرة العربية. كان نجاحهم غير عادى، لأن معظم العرب كانوا بدواً لا يستقرون في المدن. عاش الناس على التجوال من مكان لآخر بحثًا عن الماء وأرض للرعى، في الصحراء القاحلة. كان هناك القليل من الواحات الزراعية في المرتفعات مثل الطائف، التي كانت تمد مكة بمعظم طعامها، ويشرب التي تبعد حوالي ٢٥٠ ميلاً شمالاً. كانت حياة الزراعة، ومن ثم الحضر المستقرة، مستحيلة في سهول الصحراء الخالية من الماء، وتشبث البدو بحياتهم العجفاء عن طريق رعى الخراف والماعز، وتربية الجمال والخيول، وعاشوا في مجموعات قبلية متشابكة، حياة كفاح قاسية وشرسة بسبب تنافس الكثير منهم على مصادر عيش قليلة، لذلك كانوا دائمًا جوعي وعلى حافة المجاعة، ولذلك نشبت بين القبائل حروب لا نهاية لها على الماء وأرض الرعى، وتبعًا لذلك كان الغزو ضروريًا للاقتصاد نهاية لها على الماء وأرض الرعى، وتبعًا لذلك كان الغزو ضروريًا للاقتصاد البدوي (\*\*).

عادة ما كانت القبائل في وقت الحاجة تغزو المناطق المجاورة على أمل سلب الجمال والماشية أو العبيد، وكانت حريصة على عدم قتل أحد لأن القتل قد يؤدي إلى الثأر.

<sup>(\*)</sup> كان الغزو، واستلاب مال الغير، وأرضه، بل وحياته إذا لزم، ظاهرة بشرية لم تتوقف حتى اليوم، ويتفوق في ذلك تاريخ الاستعمار الغربي منذ ما يُسمى الكشوف والنهضة الأوروبية في نهاية القرن الخامس عشر، مروراً بقرون الاستعمار التقليدي - الثامن عشر إلى العشرين - وبالحربين المدمرتين في القرن العشرين، والمعروفتين بالحربين العالميتين، إلى الغزو الذي تقوده أمريكا لأفغانستان والعراق، وقبيله الغزو اليهودي لفلسطين وللبلاد العربية. أما الجديد في الأمر، خاصة في الغزوات الاستعمارية الغربية الحديثة، فهو ادعاء أنها لنشر الحضارة والقيم الغربية تارة، وأنها للدفاع عن النفس تارة أخرى، مع ادعاء شرعية تلك الجرائم.

ولم يكن أحديرى الغزو أمراً يستحق الشجب. كان الغزو حقيقة من حقائق الحياة، ولم يكن وراءه البغض السياسي أو الشخصى، بل كان نوعًا من الرياضة القومية تمارس بمهارة، وفقًا لقواعد محددة بوضوح. كان وسيلة ضرورية فجة لإعادة توزيع الثروة في منطقة لم يكن فيها الكفاية مما يحتاجه السكان.

وعلى الرغم من أن أهل مكة تركوا حياة البداوة، فإنهم ظلوا ينظرون للبدو على أنهم حراس للثقافة العربية الأصيلة. أرسل محمد (عالي اله طفولته ليعيش في الصحراء مع قبيلة مرضعته ليتشرب الحياة البدوية، وكان لهذا أثر عميق في نفسه. لم يكن البدو مهتمين بالأديان التقليدية، ولم يكن عندهم أمل في الحياة بعد الموت، وكانت ثقتهم قليلة في آلهتهم، التي بدت عديمة الفائدة في تحسين بيئتهم القاسية. كانت القبيلة ـ ليس الإله ـ القيمة الأعلى، فقد كان كل فرد يخضع احتياجاته ورغباته الشخصية لمصلحة المجموعة، ويقاتل للموت إذا لزم ليضمن بقاءهاً. لم يكن لدى العرب وقت للتخمين في القوى الخارقة وما وراء الطبيعة، وكانوا يركزون على عالمهم الأرضى، كما لم يكن للخيال فائدة في الصحاري الخالية من الشجر، إذ كانوا يحتاجون واقعية نفعية معتدلة. ولكنهم طوروا قواعد للشهامة، قدمت لهم الوظيفة الرئيسية للدين بأن جعلت لحياتهم معني، وحفظتهم من الاستسلام لليأس في ظروفهم الصعبة، وأطلقوا عليها المروءة. والمروءة تعني الشَّجاعة، والصبر والجُلَّد، وتشمل تكريسًا كاملاً للنفس للأخذ بالثأر من أي اعتداء يقع على المجموعة، ولحماية الضعفاء، ولقهر الأعداء للحفاظ على شرف القبيلة. كان على كل فرد أن يكون مستعدًا للدفاع عن عشيرته فور الحاجة لذلك، وأن يطيع قائده بدون سؤال. وفوق كل هذا، لابد أن يكون رجل القبيلة كريمًا ومستعدًا لأن يشاركه الآخرون ماشيته وطعامه. تستحيل الحياة في الصحاري إذا ادخر أناس ثرواتهم بأنانية وتركوا الآخرين جوعي. والقبيلة الغنية اليوم قد تصبح معدمة غدًا، وإذا كنت بخيلاً في أيامك الطيبة، فمن ذا الذي يساعدك في أيامك الصعبة؟ . استخرجت المروءة فضيلة من هذه الضرورة، فشجعت الكريم على ألا يهتم كثيرًا بالرفاهية المادية حتى لا يصاب بالقنوط عند حياة الحرمان. لم يكن البدوى النبيل حقًّا يبالي بالغد، وكان يظهر بهداياه السخية وضيافته أنه يقدر أفراد عشيرته أكثر من أملاكه. كان دائما مستعدًا ليمنح كل ثروته ـ جمال وماشية وعبيد ـ للآخرين، وكان يمكن أن يبدد ثروته في ليلة واحدة بعمل وليمة فخمة لأصدقائه وحلفائه. ولكن سخاء الكريم يمكن أن يدمره شخصيًّا عندمًا يسعى وراء الشهرة والمظاهر، فيقود أسرته للفقر في مقابل أن يظهر نبله وأصالته، ويتحول بذلك الكرم إلى أنانية.

حثت المروءة على المثالية، ولكن بنهاية القرن الميلادى السادس، تآكلت بطريقة مفجعة، حين زكت العصبية القبلية من الشجاعة والتضحية بالنفس، ولكن فقط فى محيط القبيلة. ولم يكن هناك مفهوم عام لحقوق الإنسان، إذ شعر البدوى بمسئوليته فقط تجاه أقربائه وحلفائه، ولم يكن يهتم قط بالآخرين، وكان يعتبرهم عديمى القيمة ومستباحين، وإذا كان عليه أن يقتل الآخرين لمصلحة قبيلته، فلم يكن يعانى ألمًا نفسيًا، ولم يكن ليضيع وقته فى التجريدات الفلسفية أو الاعتبارات الأخلاقية. مثلت القبيلة القدسية الأعلى، ولذلك كان يحامى عنها سواء كانت على حق أو باطل. وقد أنشد أحد الشعراء:

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد (٢) أو كما جاء في الحديث (\*): «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» (٣).

كانت لكل قبيلة أعراف المروءة الخاصة بها، والتي اعتقد العرب أنهم ورثوها عن أسلافهم الأوائل جيلاً بعد جيل، كما ورثوا صفاتهم البدنية والأخلاقية الأخرى، وسموا أمجادهم القبلية القديمة أحسابهم (٤). قدر العرب أسلافهم واعتبروهم المرجع الأعلى، فحفظوا تراثهم وتقاليدهم، وعدوها مقدسة ولا يجوز مخالفتها، وكان لكل قبيلة سنتها التي ورثتها وتحافظ عليها بتقليدها، وأى انحراف عنها يعد شراً كبيراً. لم يبجلوا الممارسات القديمة بسبب نبلها أو معدنها بقدر ما كان ذلك بسبب قدمها ونقلها عن الأسلاف.

ولكل قوم سنة وإمامها إذ لا يميل مع الهوى من معشر سنت لهم آباؤهم لا يطبعون ولا يبور فعالهم

[لبيد بن ربيعة - المعلقة] (°)

لم يكن للبدو أن يخاطروا بالتجارب الجديدة، فتجاهل الشريعة، الكلمة التي تعنى الطريق إلى الماء، التي عاش بها أسلافهم من قديم الزمان يُعد جرمًا وعملاً غير مسئول. تعلم العربي أن يعيش متبعًا مجموعة من القواعد التي ثبت نجاحها بتجارب أسلافه. ولكن مثل هذا القبول الأعمى للتقاليد، يؤدي إلى مغالاة في العصبية [الشوڤينية] القبلية، حيث تصبح تقاليد القبيلة هي الأفضل، ولا يمكن مراجعتها أو

<sup>(\*)</sup> تكملة الحديث: أن الصحابة سألوا النبي عليه كيف ينصرون أخاهم ظالمًا؟ فأجاب "بأن تكف يده عن الظلم" ـ رواه البخاري ومسلم والترمذي.

التفكير في تقاليد أخرى. ويتم الحفاظ على شرف القبلية باتباع تقاليدها ورفض الخضوع لأى مراجع أخرى، بشرية أو إلهية. وعلى الكريم أن يكون فخوراً ومعتداً بنفسه، معتمداً عليها، ومستقلاً بأنفة عن الآخرين. ولم يكن التكبر خطيئة، وإنما علامة على النبل، بينما كان التواضع علامة على تواضع الحسب والنسب، وكان مواليد الطبقات الدنيا مؤهلين ليصبحوا عبيداً. لم يكن الكريم الحقيقي ليخضع لأى شخص، وقال الشاعر:

وأيام لنا غرطوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمى المحجرينا(٢)

بل كان الكريم يحافظ على استغنائه واعتداده بنفسه، حتى أمام الآلهة، فما كان هناك إله أسمى من النبيل الحقيقي.

فى تلك الصحارى، احتاجت القبائل إلى رجال يرفضون الخنوع لقسوتها، ويثقون فى قدراتهم على احتمالها! ولكن كان لذلك الاستغناء عيوبه، فما كان أسهل من تحوله إلى تهور وإفراط، ومن ثم يصبح البدوى متطرفًا (٧)، وبسبب ذلك الشموخ فى الإحساس بالشرف، كان رد فعله عنيفًا على كل ما يراه تهديدًا له. لم يكن يتصرف بأسلوب رد الفعل، بل كان يرى الشجاعة الحقيقية فى شن الهجمات الاستباقية، فكما قال الشاعر زهير بن أبى سلمة (نحو ٩١ ق. هـ ٦هـ):

لدى أسد شاكى السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعًا وإلا يبد بالظلم يظلم

[زهير بن أبي سلمة]. (<sup>(۸)</sup>

كانت تلك الشجاعة التى يمتدحها الشاعر، حماسة لا يمكن ولا يجب كبحها، وإذا وقع الظلم على أحد أفراد القبيلة، وجب على الكريم المتعطش للثأر الانتقام بتعذيب الجانى (٩)، لقد كانت تلك نظرة مأساوية. أراد البدو تمجيد كفاحهم، ولكن كانت حياتهم عابسة ولا أمل في تحسينها، وكانوا يرون كل الأحداث مكتوبة عليهم بالدهر، والذي قدر عليهم كل معاناتهم وحيواتهم مسبقًا.

لا شىء يدوم، حتى المقاتلون المنتصرون يموتون ويطويهم النسيان، فهناك عبثية متأصلة فى هذه الحياة. كان العلاج الوحيد لليأس التمتع بملذات الدنيا، خاصة السلوان بشرب النبيذ.

حاول الكثير من البدو الإفلات من حياتهم البدوية وبناء حياة حضرية مستقرة، ولكن لم يحققوا النجاح بسبب ندرة الماء والأراضى الصالحة للزرعة والجفاف (١٠٠). لم يكن بوسع قبيلة أن تبنى مستعمرة إلا إذا تراكمت لديها ثروة كبيرة ـ الأمر شبه المستحيل ـ أو أن تستقر في واحة ذات مياه وأراض قابلة للزراعة، كما فعلت ثقيف في الطائف، وكان البديل الآخر أن تعمل القبيلة كوسيط لإحدى حضارات المنطقة الثرية، كما فعل الغساسنة عندما استقروا في الشتاء على حدود الإمبراطورية البيزنطية وعملوا كوكلاء لها، وتحولوا إلى المسيحية، فشكلوا حاجزاً يحمى البيزنطيين من الفرس.

ولكن لاحت فرصة في القرن السادس بتطور ثورى في وسائل النقل. فقد اخترع البدو الخُرْج الذي مكّن الجمال من نقل البضائع الكثيرة، وصار تجار الهند وشرق إفريقيا واليمن والبحرين يستخدمون الجمال التي تستطيع عبور الصحراء العربية بالسير فيها أيامًا بدون ماء، وبلا مشقة، فتنقل إلى الشام والإمبراطورية البيزنطية، البخور والتوابل والعاج والحبوب واللؤلؤ والأخشاب والأقمشة والأدوية، في قوافل تأخذ مسارًا مباشرًا في الجزيرة العربية، يقودها العرب من عين ماء إلى الأخرى ويحمونها.

وأصبحت مكة محطة في منتصف الحجاز لتلك القوافل التجارية. وبرغم أنها كانت على أرض صخرية غير قابلة للزراعة، فقد أمكن الاستقرار فيها والعيش على نبع زمزم، وربما أدى الاكتشاف الذى ظهر معجزاً لذلك النبع المائى في الأرض القاحلة إلى إضفاء القداسة عليه منذ زمن قديم سابق على نشأة مكة كمدينة. لقد جذب ماء زمزم الحجاج من كل أنحاء الجزيرة العربية، والذين ربما جذبتهم الكعبة، ذلك البناء القديم ذو المنافع المقدسة لـ «طائفة» زمزم (\*\*). تعاقبت القبائل على رعاية الحرم خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين، فكانت جرهم، ثم خزاعة، وأخيراً قريش في بداية القرن السادس الميلادي، والتي كانت أول من أحاطت الكعبة بسياج من المباني، وأخرجت من سبقوها.

<sup>(\*)</sup> لم نجد أصل في المراجع العربية عن طائفة زمزم أو عبادة زمزم «Zamzam Cult».

أسس قصى بن كلاب قبيلة قريش، بأن جمع عشائر ــ كانت فى السابق متحاربة ــ وكانت ترتبط عن بعد بصلات دم ونسب، مع بداية ظهور مكة كمركز للتجارات البعيدة، وربما جاء اسم قريش من فعل التقرش، أى الجمع أو الاكتساب (١١١)، وبالتباين عن جرهم وخزاعة، اللتين لم تستطيعا التخلى عن البداوة، راكمت قريش رأس المال الذى كفل أسلوب حياة حضريًا مستقرًا، ونجحت فى تأمين احتكارها لتجارة الشمال والجنوب، وأن تقدم خدماتها للقوافل الأجنبية، وأن تسيطر على الأنشطة التجارية التي أنعشتها التجارة الدولية داخل الجزيرة العربية . بدأت قبائل البدو فى التجارة بين بعضها البعض منذ أوائل القرن السادس (١٦٠). فكانت تعقد أسواقًا متتابعة فى أجزاء مختلفة من الجزيرة العربية، تدور مع عقارب الساعة، وتحشد التجار بتجاراتهم مختلفة من الجزيرة العربية، تدور مع عقارب الساعة، وتحشد التجار بتجاراتهم المختلفة، يبدأ السوق الأول فى البحرين، أكثف المناطق سكانًا، ثم عمان، فحضرموت، واليمن، وتنتهى الدائرة بخمسة أسواق متتابعة فى مكة وما حولها، أخرها سوق عكاظ، قبيل شهر الحج مباشرة.

مع البدو، منعتهم من مهاجمة القوافل التجارية في مواسم الحج والعمرة، ومواسم الأسواق، في مقابل تعويضات للقبائل على قيامها ـ بدلاً من هجمات السلب والنهب ـ بإرشاد وحماية تلك القوافل.

بذلك ارتبطت التجارة بالدين في مكة. كان موسم الحج ذروة دورة السوق، وهيأت قريش للحجاج الدين والحرم، فأصبحت مركزًا روحيّا للقبائل العربية. كان لكل قبيلة إلهها الذي يجسده تمثال حجرى، وجمعت قريش أصنام القبائل في الحرم، حتى يصبح بمقدور كل قبيلة أن تعبد إلهها في الكعبة. لذلك أصبحت حرمة الكعبة أساسية في بقاء قريش، وفهم منافسو قريش ذلك. ولجذب الحجاج والتجار بعيدًا عن قريش، بني حاكم إثيوبيا واليمن حرمًا منافسًا، وقاد جيشًا في عام ٧٤٥م إلى مكة ليثبت أنها ليست بمأمن من الحرب. ولكن يُقال إن فيل الحرب الذي سار به رفض أن يهاجم الحرم، وعاد الإثيوبيون من حيث أتوا، متأثرين بالمعجزة التي عاينوها، وصار عام الفيل رمزًا على حرمة مكة.

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مِّأْكُولٍ ۞ ﴾ [سورة الفيل: ١ \_ ٥] (١٤).

لم يكن الدين مجرد مظهر فارغ للتقوى، فقد أثرت طقوسه الحجاج بتجربة عميقة، إذ إنه بعد عكاظ السوق الأخيرة، يصل الحجاج مكة ولديهم إحساس بالرضا من إنجازهم مفعم بالإثارة. تهيئ قريش الراحة للقوافل، للتجار وخدمهم وجمالهم، وبعد أن يدفعوا مقابلاً زهيداً كرسوم للحرم، يبدءون طقوس الحج، ويرددون بعض الأدعية - في طرقات مكة ـ لإعلام الآلهة بوصولهم، ومثولهم أمام آلهتهم في مكة يجعلهم يحسون بأنهم في أوطانهم الأصلية. يطوفون بالكعبة ـ التي يحيط بها ٣٦٠ صنما ـ سبع مرات، ذلك التقليد الذي ربما كان منشؤه طلب أمطار الشتاء من الآلهة (\*\*)، ثم يسعون بين الصفا والمروة شرق الكعبة، ثم ينتقلون إلى المزدلفة، موطن إله الرعد (\*\*\*)، ويبيتون هناك بالقرب من جبل الكعبة، ثم ينتقلون إلى المزدلفة، موطن إله الرعد (\*\*\*)، ويبيتون هناك بالقرب من جبل

<sup>(\*)</sup> يتغير زمن موسم الحج سنويًا بالنسبة للفصول الأربعة، فيأتي في الشتاء ويأتي في الصيف، وفي الخريف وفي الرابع .

<sup>( \* \* )</sup> لم تنقل إلينا المصادر العربية أى خبر يفيد أن المزدلفة كانت موطن إله الرعد، وربما اعتمدت المؤلفة على ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية (ليدن، هولندا)، التي لم يذكر واضعوها المستشرقون مصدر هذا الخبر من التراث العربي القديم.

عرفة، ١٦ ميلاً من مكة، ثم يلقون الجمرات في مني، ويختمون الحج بنحر إناث جمالهم، أغلى ما يملكون دليلاً على ثرائهم، ومن ثم على قدرهم.

الطواف حول الكعبة سبع مرات في اتجاه عكس دوران عقارب الساعة هو أشهر المناسك، صار الطواف طقسًا مرغوبًا يؤديه بإخلاص على مدار العام أهل مكة وضيوفها، واكتسب الحرم المكي أهمية سلفية مثل الأضرحة الأخرى في العالم القديم (١٥). تمثل الكعبة بأضلاعها الأربع الجهات الأصلية الأربعة، ومن ثم العالم، وفي ضلعها الشرقي، يمثل الحجر الأسود، الذي أصله نيزك سقط من السماء الارتباط بين السماء والأرض، وطواف الحجاج حول الكعبة يتبع دوران الأرض حول محورها، مما يجعلهم في توافق مع النظام الكوني. فالدائرة رمز للشمولية، والحركة على مسار دائري، حيث يعود المرء لنقطة بدايته، يبث إحساسًا بالمعاودة والانتظام. كذلك يتبصر الحجاج بدورانهم حول الكعبة مركزهم وميولهم الحقيقية، ويفرغ دورانهم الوئيد حولها عقولهم من الأفكار الشاردة، ويهيئ لهم حالة من التأمل والتدبر.

جعلت الطقوس التي تم إصلاحها من مكة مركزاً للعرب، فبينما كان الحجاج الآخرون يضطرون لمغادرة مواطنهم والارتحال لبلاد أخرى، لم يضطر العرب لمغادرة جزيرتهم، مما مثل قانوناً في حد ذاته . دعم كل ذلك من مركزية مكة للعالم العربي (١٦) . كانت مكة أيضًا معزولة ، فلم يكن هناك ما يجعل من موقعها الصعب ومن صحارى الجزيرة العربية مطمعًا للفرس أو الروم -القوى العظمى في ذلك الوقت فتهيأت لها وللعرب حرية نادرة ، واستطاعت قريش أن تصنع اقتصاداً حديثًا بدون سيطرة إمهريالية من الخارج . كان العالم يمر بمكة ، ولكن لا يبقى وقتًا كافيًا يتيح له التدخل في شئونها . استطاع العرب بناء وتطوير معتقداتهم ، وكذلك أن يستفيدوا من معارف وخبرات جيرانهم ، بالطريقة التي يختارونها . لم يضغط عليهم أحد لاتباع دين أو نظام غريب عليهم ، وزكت الدائرة المغلقة لحجهم ولتجارتهم ، روح الاكتفاء الذاتي الاستغنائي والتي أصبحت علامة في ثقافتهم .

أفاد الانفصال المكى عن الفرس والروم اقتصاد مكة في سلامته من الأضرار التي تصيب تلك القوتين، بل استطاعت قريش في واقع الأمر الاستفادة من المصائب التي ألمت بهما.

ففى سنة ميلاد النبى (عَلَيْكُم) (٥٤ ق. ه. / ٥٧٠م) أنهكت سلسلة من الحروب كلا من فارس وبيزنظة، وكانت الشام والعراق ميدانًا لذلك، فتوقف الكثير من مسارات التجارة خلالهما، وأمسكت مكة بزمام التجارة بين الشمال والجنوب (١٧٠)، وازدادت سلطة قريش، ولكن رأى البعض أن قريشًا تدفع ثمنًا باهظًا لنجاحها. ومع اقتراب القرن السادس من نهايته، دخلت قريش في أزمة مستحكمة أخلاقيًا وروحيًا.

مزق اقتصاد السوق روح المجتمع القديمة، وحل محلها التنافس عديم الرحمة، والطمع والفردية والأنانية. تنازعت وتحاسدت العائلات على الثروة والجاه، وأهمل أغنياء القبيلة عشائرها قليلة الحظ والوجد، ليراكموا ثرواتهم الخاصة، ولم يكتفوا بذلك، بل جاروا على حقوق اليتامى والأرامل.

انتشى الأغنياء بأحوالهم الجديدة، ورأوا أنها أنقذتهم من بؤس البداوة وعوزها، ولكن أولئك الذين تخلفوا في السباق المحموم أحسوا بالضياع.

لم تتوافق روح المروءة مع قوى السوق، التي هَمَّشت الكثيرين عن المجتمع، ولم تظهر قيم جديدة توازن الاختلالات الجديدة للمجتمع، وأخبرتهم روح الجماعة الباقية فيهم أن الفردية الجديدة سوف تدمر القبيلة.

ولد محمد (عرب في عشيرة بنى هاشم، واحدة من أوسط عائلات قريش. كان جده الأكبر أول من تاجر لحسابه مع الشام واليمن، وكان لبنى هاشم شرف سقاية الحجاج، ولكن أصابت هاشمًا ضائقة مالية. كذلك مات أبوه عبد الله قبل ولادته، وكانت أمه أمينة في شدة حتى أن المرضعة التى أخذت محمدًا (عرب ) كانت من أفقر قبائل الجزيرة العربية. عاش محمد (عرب عند حليمة السعدية ست سنوات من الحياة البدوية في أخشن صورها. وبعد عودته إلى مكة بسنة، ماتت أمه، مما ترك فيه حزنًا مضاعفًا واهتمامًا كبيرًا باليتامى، كما سنرى.

عاش محمد (عرب الله على مع جده عبد المطلب، الذي أحبه وقربه إليه، وكان يأخذه معه إلى الكعبة وسط أعمامه، ويجلسه بجواره ويربت على ظهره بحب، ولكن مات عبد المطلب ومحمد (عرب الله عنه الثامنة ولم يرث شيئًا. أخذه عمه أبوطالب، كبير بني هاشم، وذو المكانة الرفيعة في مكة، برغم أن أعماله التجارية كانت في

هبوط. أحب أبوطالب محمداً (عَيَّكُم) حبّا كبيراً، كذلك أحبه أعمامه، فدربه عمه حمزة، أصغرهم، على فنون الرمى والقتال بالسيف، بينما هيأ له عمه العباس، وهو رجل مال وتجارة، أن يقود إحدى القوافل التجارية إلى الشام (\*).

كان محمد (على الشاب محبوبًا في مكة ، كان وسيمًا متناسق الجسد متوسط القامة ، وكانت ابتسامته ساحرة ، كما ذكرت كل المصادر . كان حاسمًا مخلصًا في عمله ، ويلتفت بكامله لكل من يكلمه ، ولا يسحب يده من المصافحة حتى يسحبها الآخر . وثق الناس فيه حتى سموه الأمين ، ولكن يتمه أثر عليه . أراد الزواج من بنت عمه فاختة ، ولكن رفض عمه أبوطالب ذلك برفق مشيرًا لأنه لن يستطيع إعالتها .

وعندما بلغ محمد (عراضه) الخامسة والعشرين، تغير حظه، فقد سألته خديجة بنت خويلد، وهي قريبة له من بعد، أن يتجر لها في قافلة إلى الشام. كانت عشيرتها بنو أسد أكثر نفوذا من بني هاشم، وهي تاجرة ناضجة ثرية من بعد وفاة زوجها . هيأت الحياة الحضرية في مكة لنساء الصفوة فرص النجاح، في وقت لم تكن هناك أي قيمة لنساء الطبقات الفقيرة .

نجح محمد (عَيَّا ) في تجارته بطريقة أعجبت خديجة لدرجة أنها طلبت الزواج منه. لقد أرادت زوجًا جديدًا، وكان محمد (عَيَّا ) قريبها اختيارًا مناسبًا:

قال ابن إسحاق: «فقالت له فيما يزعمون يا بن عم، إنى قد رغبت فيك لقرابتك منى، وشرفك في قومك، وسطتك فيهم، وأمانتك عندهم، وحسن خلقك، وصدق حديثك». [السيرة النبوية لابن إسحاق، ط دار الكتب العلمية: ص ١٤٩](١٨٨).

أثار بعض نقاد محمد (عَرِيَكِم ) بأن ذلك كان زواج منفعة ، ولكن في الحقيقة ، أحب محمد (عَرَبِك ) خديجة ولم يتخذ زوجة أخرى شابة معها ، مع أن ذلك كان مقبولاً في أعراف العرب .

قال ابن إسحاق: «وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله بها من كرامته». [السيرة النبوية: ص ١٤٩](١٩).

<sup>(\*)</sup> لم نجد في المصادر العربية أن حمزة كان يدرب النبي الشيئ على فنون الرمى والقتال بالسيف، كما أن الذي هيأ له التجارة إلى الشام هو عمه أبو طالب.

لقد كانت أول من اكتشف أصالة محمد (عرب )، ولأنه فقد أمه مبكرًا، فلقد أخلص لها العاطفة، واعتمد على نصيحتها ودعمها. وبعد موتها، كانت بعض زوجاته تغرن من كثرة حديثه القلبي عنها.

ربما كانت خديجة في أواخر الثلاثينيات من عمرها عند زواجها بمحمد (عَلَيْكُم)، ولقد أنجبت له ستة أبناء على الأقل، القاسم وعبدالله، وقد ماتا في الطفولة وبناته الأربع: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، واللاتي أحبهن محمد (عَلَيْكُم) حبّا جارفًا.

لقدكانت أسرة سعيدة، وداوم محمد (عراض) بإصرار على جعل نسبة من دخل الأسرة لصالح الفقراء، كذلك ألحق صبيين بأسرته. فقد أهدته خديجة يوم زفافهما عبداً صغيراً اسمه زيد بن حارثة، من إحدى قبائل الشمال. وقد أحب زيد محمداً (عراض) حتى أنه عندما قدم أبواه بمال لفدائه، توسل زيد لمحمد (عراض) أن يبقيه معه وألا يطلقه حرا لأبويه، وهنا أعطاه محمد (عراض) حريته، وتبناه. كذلك أضاف محمد (عراض) لعائلته ابن عمه على بن أبى طالب ذى الخمس سنوات، الذى كان أبوه يمر بأزمة مالية، وقربه إليه كما لو كان ابنه.

نحن نعرف القليل عن تلك السنوات الأولى، ولكن يمكننا أن نستنتج من السيرة اللاحقة، أن محمداً ( عرضه الدلاحقة، أن محمداً ( عرضه الخلل الذي أصاب مكة، خاصة في أجيالها الجديدة، فقد أصبحت التفرقة واضحة بين الأغنياء والفقراء. عاش الأوائل حول الكعبة، وعاش الباقون في أطراف مكة البعيدة، وتخلى أهل مكة عن المروءة والكرم، وانقلبوا بخلاء تحت زعم مهارة التجارة والاقتصاد. وأصبح بعضهم لا يؤمن بالقدر، بعد أن نجح في تغيير حظه، بل وصل ببعضهم التفكير في أن الثراء سيجلب لهم نوعاً من الخلود.

واتبع الآخرون ملذاتهم وأهواءهم، واتخذوها آلهة لهم: ﴿ وَقَرْ اللَّهِ وَلَيٌّ وَلا شَفيعٌ وَإِن تَعْدَلُ كُلَّ عَدْلُ لا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيٌّ وَلا شَفيعٌ وَإِن تَعْدَلُ كُلَّ عَدْلُ لا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيٌّ وَلا شَفيعٌ وَإِن تَعْدَلُ كُلَّ عَدْلُ لا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيّ وَلا شَفيعٌ وَإِن تَعْدَلُ كُلُ عَدْلُ لا اللَّهِ وَلَي مَا اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتَنَا يَجْحَدُونَ ۞ ﴿ [سورة الأعراف: ٥١]، ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ۞ ﴾ [سورة الفرقان: ٤٣]، ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشَاوَةً فَمَن يَهْديه من بَعْد اللَّه أَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [سورة: الجاثية: ٢٣] (٢١).

تزايد إدراك محمد (على ) بأن قريشًا تخلت عن أفضل ما في المروءة واستبقت أسوأ صورها، من طيش وتكبر، إلى إحساس متضخم بالذات، مما يدمر أخلاقيات المجتمع ويؤدى به إلى الهلاك. اعتقد بوجوب إجراء إصلاح اجتماعي مبنى على حل أخلاقي وروحي جديد، وإلا فلن يؤتي ثماره. ربما أدرك في أعماقه بأن له موهبة استثنائية، ولكن ما عساه أن يفعل؟ لن يأخذه أحد على محمل الجد؛ لأنه رغم زواجه من خديجة، لم تكن له وجاهة اجتماعية في مكة.

كان هناك قلق واضطراب روحى واسع. لقد طور العرب الذين استقروا فى المدن والمجتمعات الزراعية فى الحجاز رؤية دينية جديدة، وصاروا أكثر اهتمام بالآلهة من البدو، ولكن آلهتهم البدائية كانت عديمة الجذور فى الجزيرة العربية. رويت قصص أسطورية قليلة جدّا عن آلهة متنوعة. كان الله أهم إله، وكان ينظر إليه أيضًا على أنه إله الكعبة، ولكن كان ينظر إليه أيضًا على أنه بعيد عن العالم وقليل التأثير على الناس فى حياتهم اليومية. ومثله مثل بقية الآلهة العليا، أو آلهة السماء المعروفة فى الأديان القديمة. لم يطور الله لهم عبادة متكاملة، ولم يصنعوا له تماثيل (٢٢). يعرف كل الناس أن الله خلق العالم، وأنه يصنع الحياة فى الأرحام، وأنه يسقط الأمطار، ولكن ظلت تلك المعتقدات مجردة. صلى العرب لله فى الأزمات، ولكن نسوه كلية بعد انتهاء الخط.

﴿ هُو الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم برِيح طَيِّبَةً وَفُورِ حُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحيطً بِهِمْ وَعَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ لَئِنْ أَبَى يُتَنا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٣) فَلَمَّا أَجَاهُمُ وَعَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ لَئِنْ أَبَى يُتَنا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٣) فَلَمَّا أَجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَنغُونَ فِي الأَرْضِ بَعْيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُكُمْ فَلَى أَنفُسكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٣) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاة اللَّذِيا كَمَاءَ اللَّذِينَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ أَنوَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ

الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٢) [سورة يونس: ٢٢\_ ٢٤]

فى الحقيقة، بدا الله بذلك كأب غير مسئول، غائب، ترك العالم بعد أن خلقه (٢٤)

عبدت قريش آلهة أخرى أيضًا. كان هناك الإله هبل، وله تمثال كبير من الصخور المائلة للحمرة داخل الكعبة (٢٥)، وكانت هناك ثلاثة آلهة: اللات، والعزى، ومناة، وكانت تسمى بنات الله، وكانت مشهورة تمامًا فى المجتمعات المستقرة، وكانت تماثيلها الكبيرة فى الطائف ونخلة وقديد تقارب قداسة الحرم المكى؛ حيث نصب مناة على ساحل البحر من ناحية المشلل مما يلى قديدًا، بينما كانت اللات فى ثقيف بالطائف، أما العزى فكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حراضًا على يمين الصاعد إلى العراق من مكة. وبرغم أنها كانت أقل مرتبة من الله، فقد كانت تسمى صاحبات أو شريكات، وكانت تشبه بالغرانيق الجميلة التى تطير أعلى من أى طيور أخرى. وبرغم أن تلك الآلهة لم يكن لها أضرحة فى مكة، فقد أحبتها قريش، وتوسلت إليها للتوسط بينها وبين الله الذى لا يمكن الوصول إليه، وكانوا ينشدون أثناء طوافهم بالكعبة «اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنها الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى».

قال ابن الكلبى: «كانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى». [الأصنام لابن الكلبى: ص ١٨](٢٦).

كانت عبادة الأصنام حماسة دينية حديثة لدى العرب، جلبها من الشام أحد المكيين الأوائل، الذى اعتقد أن بمقدورها جلب الأمطار، ولكن ليس لدينا أى فكرة عن سبب اعتقادهم بأن الآلهة الثلاثة: اللات والعزى ومناة، هن بنات الله، خاصة مع اعتبار العرب ميلاد الإناث من سوء الطالع، حتى أنهم كثيراً ما كانوا يقتلونهن. لم تعط آلهة العرب أى هداية أخلاقية لهم، ومع ذلك، رأى كثير من العرب في طقوس العبادة ما يكفى، ولكن وجد بعض القرشيين أن تلك الأوثان الحجرية رموز غير كافية للمقدس (٢٧).

## ولكن ما هو البديل الذي كان مطروحًا؟

عرف العرب الديانتين التوحيديتين: اليهودية والمسيحية. فرجما عاش اليهود في الجزيرة العربية لمدة قد تزيد على الألف سنة بعد أن هاجروا إليها من بعد الأسر البابلي والغزو الروماني لفلسطين. كان اليهود أول من استقر في يثرب وخيبر في الشمال للزراعة، كذلك كان هناك تجاريهود في المدن، وبدو رحل من اليهود. لقد حافظ اليهود على ديانتهم، وشكلوا قبائلهم، ولكنهم امتزجوا مع العرب بالزواج المختلط حتى صاروا منهم، فاتخذوا أسماء عربية، ونظموا أنفسهم على الطريقة العربية حتى أصبح من الصعب التمييز بينهم وبين العرب.

تحول بعض العرب إلى المسيحية، فصارت هناك بعض المجتمعات المسيحية في اليمن، وعلى حدود الدولة البيزنطية في الشام. قابل التجار العرب رهبانًا ونساكًا مسيحيين في رحلاتهم، وعرفوا منهم قصص المسيح، ومفهوم الجنة والحساب في يوم القيامة، وسموا اليهود والمسيحيين أهل الكتاب، وأعجبتهم تلك الفكرة وتمنوا لوكان لهم كتاب بالعربية.

فى ذلك الوقت، لم يكن العرب يرون اليهودية أو المسيحية كديانة حصرية مختلفة بشكل كبير عن دينهم. وفى الواقع، أشارت كلمة «يهودى» أو «مسيحى» إلى انتماء قبلى أكثر عما أشارت إلى اتجاه دينى (٢٨). كانت اليهودية والمسيحية داخل السعة الروحية، ومتوافقتين تمامًا مع الروحانية العربية. ولأنه لم تكن هناك أى قوى إمبراطورية تسعى لفرض نظامها الدينى على العرب، فقد تمتعوا بحرية تعريب ما يحتاجونه من تقاليد اليهودية والمسيحية. اعتقدوا أن الله هو نفسه الإله الذي يعبده اليهود والمسيحيون، ولذلك كان المسيحيون العرب يحجون إلى الكعبة، مع الوثنيين العرب، وكان يُقال إن آدم بنى الكعبة بعد خروجه من الجنة، وإن نوحًا أعاد بناءها بعد الطوفان. كذلك عرفت قريش أن الكتاب المقدس يقول عنهم إنهم أبناء إسماعيل، الابن الأكبر لإبراهيم، وإن الله أمر إبراهيم أن يترك هاجر وابنها إسماعيل فى الصحراء، مع وعد بأن يصبح أولاد إسماعيل أمة عظيمة. وبعد ذلك، زار إبراهيم ابنه إسماعيل، وأعاد اكتشاف مكان الكعبة، ثم قام بإعادة بنائها، وسن مراسم الحج.

«ورأت سارة أن ابن هاجر المصرية الذى أنجبته لإبراهيم يسخر من ابنها إسحاق، فقالت لإبراهيم: «اطرد هذه الجارية وابنها، فإن ابن الجارية لن يرث مع ابنى إسحاق» فقبح هذا القول فى نفس إبراهيم من أجل ابنه. فقال الله له: «لا يسوء فى نفسك أمر الصبى أو أمر جاريتك، واسمع لكلام سارة فى كل ما تشير به عليك لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. وسأقيم من ابن الجارية أمة أيضاً لأنه من ذريتك». [سفر التكوين ـ ٢١: ٩ \_ ١٣] (٢٩)(\*).

علم الجميع أن العرب واليهود عشيرة واحدة . وكما بين المؤرخ اليهودى يوسيفوس (٣٧ ـ ١٠٠ م تقريبًا) ، كان العرب يختتنون في سن الثالثة عشرة ؛ لأن جدهم الأكبر إسماعيل ، الذي أنجبه إبراهيم من خليلته هاجر ، اختتن في ذلك السن (٣٠٠) . لم يشعر العرب بضرورة التحول إلى اليهودية أو المسيحية ؛ لأنهم اعتقدوا أنهم كلهم أعضاء في الديانة الإبراهيمية ، وفي الواقع ، كانت فكرة التحول من إيمان إلى آخر غريبة على قريش ، والتي كانت رؤيتها للدين تعددية (٣١٠) . كانت كل قبيلة تحج إلى مكة لعبادة إلهها الخاص ، الذي يقف في الحرم مع الآلهة الأخرى في بيت الله . لم يفهم العرب فكرة أنظمة الإيمان المغلقة على أتباعها ، ولم يجدوا تعارضًا بين التوحيد وتعدد فكرة أنظمة الإيمان المغلقة على أتباعها ، ولم يجدوا تعارضًا بين التوحيد وتعدد نفروا إلى الله في الكعبة محاطًا بحلقة من الآلهة كرب لهم ، بالطريقة نفسها التي رأى بها كتاب العهد القديم من الكتاب المقدس يهوه كإله أعلى من بقية الآلهة .

«قد عرفت أن الرب عظيم، وأن سيدنا أسمى من جميع الآلهة.» [سفر المزامير \_ المزمور ١٣٥ : ٥] (٣٢).

ولكن صار بعض عرب الحضر غير راضين بالتعددية الوثنية، وحاولوا ابتداع توحيد عربى أصلى (٣٣)، وقبيل الهبوط الأول للوحى على محمد (عربي )، كانوا قد تخلوا عن عبادة أوثان الكعبة، فقال بعضهم لبعض:

<sup>(\*)</sup> طبقًا للموسوعة البريطانية الموجزة (Britannica Concise Encyclopedia)، هاجر العرب من جنوب الجزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين دجلة والخزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين دجلة والفرات، أى العراق الآن، والساحل الشرقى للبحر المتوسط، ودلتا النيل، فكان أصل نبى الله إبراهيم على الفرات، أى العراق الآن، والساحل الشرقى للبحر المتوسط، ودلتا النيل، فكان أصل نبى الله يعقوب على الذي على الله يعقوب على الذي الله يعقوب الله الذي المنافقة إلى الله أو بعن الله يعقوب الله أصبح اسمه إسرائيل، وتعنى الكلمة: مجاهد الله، كان له أربع زوجات: ابنتا خاله، وجاريتاهما، ومن هؤلاء الزوجات الأربع جاء بنو إسرائيل.

روى ابن إسحاق قولهم: «تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم. ما حجر نطيف به، لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع! يا قوم التمسوا لأنفسكم «دينًا» فإنكم والله ما أنتم على شيء».

فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية ، دين إبراهيم». [السيرة النبوية: ص (٣٤)[١٧١].

لم يكن الباحثون عن الحنيفية طائفة منظمة، فقط اجتمعوا على إزدراء عبادة الأوثان الحجرية، واعتقدوا أن الله هو الإله الوحيد، ولكن لم تتطابق أفكارهم فى أكثر من ذلك. توقع بعضهم ظهور نبى عربى برسالة إلهية لإعادة إحياء ديانة إبراهيم الأصلية، واعتقد آخرون أن ذلك ليس ضروريّا، وأنه بإمكان الناس الرجوع إلى الحنيفية بمبادرات شخصية منهم، وبشر آخرون بقيام الأموات ليوم الحساب الأخير، كذلك كان منهم من اعتنق المسيحية أو اليهودية، كحل مؤقت لحين إعادة تأسيس دين إبراهيم.

كان للأحناف تأثير ضعيف على أقرانهم؛ لأنهم كانوا معنيين بالدرجة الأولى بخلاصهم الشخصى، وكانت عقيدتهم سلبية أكثر مما كانت إيجابية، فهم كانوا يعرفون ما يجب عليهم ألا يفعلوه في العبادة، ولكنهم لم يكونوا يعرفون ما يجب عليهم أن يفعلوه، ولذلك بدلاً من أن يبتدعوا شيئًا جديدًا، انسحبوا من التيار الرئيسى، ولم تكن لديهم رغبة لإصلاح الحياة الاجتماعية أو الأخلاقية في الجزيرة العربية. وفي الواقع، الأصل اللغوى العربي للحنيفية هو حنف، أي مال عن أو انحرف عن، والمقصود عن عبادة الأوثان.

ولكن كانت الحركة دليلاً على القلق الروحى لدى العرب فى بداية القرن السابع الميلادى، ونحن نعلم أن محمداً (عِيَالِيم) كان على صلة بثلاثة من أبرز أحناف مكة: عبيد الله بن جحش ابن عمته، وورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وأصبح الاثنان مسيحيين، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذى هاجم الوثنية فى مكة بعنف حتى طرده المكيون، والذى أصبح بعد ذلك من أقرب الصحابة لمحمد (عَيَالِيم). ويبدو أن محمداً (عَيَالِيم) دخل دوائر الأحناف، وشارك زيداً تطلعه للهداية الربانية.

قال ابن إسحاق: «كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول: يا معشر قريش، والذى نفس زيد بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيرى. ثم يقول: «اللهم لو أنى أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكنى لا أعلمه. ثم يسجد على راحته». [السيرة النبوية: ص ١٧٣] (٥٣٠).

كان محمد (عربي الناس في غار حراء في شهر رمضان، يوزع الصدقات على الفقراء الذين يزورونه، ويتفرغ للتأمل والتنسك (٣٦). نعلم القليل عن تلك الممارسة، والتي تعتقد بعض المصادر أن جد محمد (عربي الدي ابتدعها، والتي يبدو أنها جمعت بين الاهتمام بالمجتمع، مع طقوس العبادة، والتي قد تكون شملت السجود لله (٣٧)، والطواف حول الكعبة. في تلك الفترة، بدأ محمد (عربي ) يرى في منامه أحلامًا تشع بالآمال والوعود.

روى ابن إسحاق عن عائشة: «إن أول ما بدئ به رسول الله (عَلَيْكُم) من النبوة، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، الرؤيا الصادقة، لا يرى رسول الله (عَلَيْكُم) رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله \_ تعالى \_ إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده». [السيرة النبوية: ص ١٧٩] (٣٨).

وحوالى عام (١٢ ق. هـ/ ٢١٠م)، وهو معكتف في غار حراء، تعرض لهجوم مباغت مذهل. الكلمات التي أعتصرت، وكأنها من أعماق روحه، أصابت جذر مشكلة مكة:

﴿ اقْرأُ بِاسْمٍ رَبّكَ اللّذِى خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴿ اللّهَ عَلَمَ ﴿ عَلَمَ اللّهِ اللّهَ عَلَمْ ﴿ كَلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴾ أَن رآهُ اللّهَ عَلَم ﴿ كَلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴾ أَن رآهُ اللّهَ عَنْى ﴿ كَا إِنَّ اللّهِ عَنْهُ ﴿ عَنْهُ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴾ أَن رَآهُ اللّهَ عَنْى ﴿ كَانَ عَلَى اللّهُ لَكُ رَبِّكَ الرّبُعْعَىٰ ﴿ اللّهَ يَعْلَم بِأَنَّ إِنْ كَانَ عَلَى اللّهُ لَكُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

مثلت تلك الكلمات امتدادًا لاعتقاد قريش أن الله خلق كل شخص منها، وكشفت وهم مروءة الاستغناء، وأظهرت الاعتماد الكلى للبشر على الله.

أخيراً أصر الله على أنه ليس إلهًا بعيداً غائبًا، بل حاضراً لهداية مخلوقاته، ويجب عليهم الاقتراب منه، ولكن بدلاً من اقتراب بروح استغناء المروءة، عليهم السجود له ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (٢٩).

هكذا أمر الله، سجود تبغضه عجرفة قريش. منذ البداية، تعارضت ديانة محمد (عرائي ) تمامًا مع بعض المبادئ الأساسية لمروءة قريش.

بعد لقائه الأول مع الوحى، وعندما تمالك محمد (على النفسه، سرعان ما تملكه الرعب من التفكير في أنه بعد كل جهاده الروحى يتلبسه جنى، حتى أنه لم يعد يريد الحياة. وفي غمرة اليأس، خرج مسرعًا من الكهف، ليرتقى قمة يلقى بنفسه منها للموت، ولكنه شاهد رؤية أخرى، كائنًا ساد الأفق ومحملقًا فيه! . . . قال القرآن عن ذلك:

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوكَ ۞ ذُو مِرَّة فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞﴾ [سورة النجم: ٥ \_ ٩ ] (٤٠).

قال ابن إسحاق: قال رسول الله (عَيَّكُم): «فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتًا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسى إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل، قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهى عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فمازلت واقفًا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبى، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عنى». [السيرة النبوية: ص ١٨١] (١٤).

لقد كان روح الوحى، والذى سماه محمد (عرائله ) فيما بعد جبريل، ولكنه لم يكن ملاكًا جميلاً كما تصوره الطبيعة البشرية، وإنما حضور متسام عن إدراك البشر الأرضى.

هبط محمد (عراضه الجبل مرتاعًا محتارًا، متعثرًا في طريقه لخديجة، وعلى عتبة منزله، كان يقول مرتجفًا «زملوني زملوني!»، وألقى بنفسه في حضنها. لفته

خديجة بالثياب واحتضنته حتى ذهب الروع عنه. لم يساورها أدنى شك في الوحى. قالت في إصرار: يا بن عم، أثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان.

جاء فى صحيح البخارى: «يا بن عم، أثبت، وأبشر، فوالله إنه لملك، وما هذا شيطان. فوالله لا يخزيك الله أبدًا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتؤدى الأمانة، وتحمل الكل، وتقرى الضيف وتعين على النوائب». [البخارى: باب بدء الوحى، حرقم ٣](٤٢).

ربما كان محمد (عربيه وخديجة قد ناقشا فيما بينهما فهم قريش المتدهور للطبيعة الحقيقية للدين التي تسمو على أداء الطقوس، والتي تتطلب الحميمية والجهاد الأخلاقي المستمر.

ولتطمئن محمدًا (عَرَاكُم )، استشارت خديجة ابن عمها ورقة بن نوفل الذي درس نصوص أهل الكتاب، والذي يستطيع نصحهما بخبرته. تهلل ورقة قائلاً بابتهاج:

«قدوس قدوس، والذى نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتينى يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى، وإنه لنبى هذه الأمة، فقولى له: فليثبت». [السيرة النبوية: ص ١٨٢] (٤٣).

وتوجه الرسول (عراض) إلى الكعبة للطواف، فلقيه ورقة فقال: يا ابن أخى أخبرنى عارأيت وسمعت. فأخبره، فقال ورقة بن نوفل: ليتنى أكون حيّا حين يخرجك قومك. فقال محمد (عراض): أو مخرجى هم؟ قال: نعم، إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودى، ولئن أدركت يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم أدنى رأسه منه، فقبل يا فوخه (أى رأسه).

انصرف محمد (عراض منزعجًا إلى منزله، إنه لا يتحمل العيش خارج مكة، وهل يعاديه قومه الذين يحبهم؟ أخبره ورقة أنه لا كرامة لنبى في وطنه.

كانت بداية صعبة، محفوفة بالخوف والقلق والتهديد بالاضطهاد.

ولكن يرى القرآن نزول الروح القدس على محمد (عَرَاكُ ) في غار حراء بصورة أخرى [عن تلك التي جاءت في الحديث والسنة]، كحدث عجيب، رقيق، فيه سلام وسكينة، مثل حمل مريم بعيسى (عليهما الصلاة والسلام)، فقال:

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٠٠ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حَجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٧٠ قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١٨٠ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَك غُلامًا زَكِيًّا ١٩٠ قَالَتْ أَنَىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَهُ يَهُ مَهْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠٠ قَالَ كَذَلَكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لَلنَّاسِ وَرَحْمَةً مَثَا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضَيًّا ١٣٠ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ١٣٠ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جَذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسيًّا ١٣٠ فَأَجَاءَهَا مَن تَحْتَهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكَ سَرِيًّا ١٣٠ وَهُزِي إِلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيْك رُطِبًا جَنيًّا ١٩٠ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينً مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي عَنْ الْمَرْ أَعُلْمَ الْيَوْمُ إِنسِيًّا ١٣٠ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَعْت شَيْئًا فَرِيًّا فَوَيًا مَرْيَمُ لَقَدْ عَلَى الْعَرْقُ الْوَا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ عَنْ قَالَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ عَنْ فَإِنْ أَكُلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ١٣٠ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَوْيَمُ لَقَدْ عَنْ شَيْئًا فَويًا فَوَيًا فَرَيًا فَوَى الْكَ إِلَى الْعَلَى الْكُولُ عَلَى الْمَورَة مربِم : ١٦ - ٢٧].

﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (آ) ﴾ [سورة الأنبياء: ٩١] (٤٤).

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعٍ الْفَجْرِ۞﴾ [سورة القدر: ١ \_ ٥] (٥٤).

هناك إخفاء متعمد للذكورة والأنوثة في هذه السورة من القرآن، خاصة في الضمائر، التي عادة ما تفقد في الترجمة. وكان السؤال ﴿مَا أَدْرَاكَ ﴾ يمهد لتقديم فكرة غريبة لأتباع محمد (عَيَّكِم ) الأوائل، موضحة أنهم على وشك دخول عالم يفوق الوصف. هنا طمس محمد (عَيَّكِم ) من ذاكرته هول غار حراء، وتصدرت ليلة القدر المركز كامرأة في انتظار حبيبها. افتتحت ليلة القدر عصراً جديداً للمشاركة بين السماء والأرض، وتحولت الرهبة الأصلية من ملاقاة المقدس إلى سكينة آخر الليل، عندما تتطلع دنياه لانبلاج ضوء النهار.

كان محمد (عليه ) ليفهم قول المؤرخ الألماني رودولف أتو، الذي وصف المقدس أنه غموض فاتن ومرعب في وقت واحد. إنه كان قوة خارقة، ملحة، هائلة، ولكنها تملأ الإنسان بـ «البهجة، والسعادة والشعور بالتناغم المتزايد والعلاقات الحميمة» (٤٦).

لم يكن من السهل وصف الوحى بطريقة بسيطة، وجعلت صعوبة التجربة محمدًا ( على السهل وصف الوحى بطريقة بسيطة ، وجعلت صعوبة التجربة محمد ( على الله عنها عنها عنها . ولكن بعد ذلك ، انقطع الوحى مما سبب حزنًا لمحمد ( على الله عنها ) .

كان وقت خواء روحى فظيع. هل توهم محمد (عَيْكُم ) كل ذلك؟ هل تسبب فى كل ذلك جنى مؤذ؟ أم وجده الله متلهفًا فتخلى عنه؟ ظلت السماء جافية عن محمد (عَيْكُم ) بقسوة عامين طويلين، ثم بعد ذلك، انقشع الظلام فجأة بنور ساطع يؤكد:

﴿ وَالصَّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعطيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ مَا السَّائِلَ فَلا ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا اللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّالَّةُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَاللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَالِمُ اللللللْمُولَ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولَى اللللْمُولَاللَّاللْمُولَالِمُ ا

طمأن الله محمدًا (عَلَيْكُم ) بأنه لم يتخل عن عبيده، وذكّر الرجال والنساء أن يتعلقوا بفضله وكرمه الدائم. على الإنسان الذي تمتع برعاية الله، أن يساعد اليتيم والمحروم. يجب على كل إنسان تعرض للتهميش والجوع والقمع، أن يرفض \_ تحت أى ظروف \_ تحويل ألمه للآخرين.

ثم أبلغ الوحى محمدًا (عَرَاكُ )أن الوقت قدحان لإبلاغ هذه الرسالة إلى قريش، ولكن كيف سيكون رد فعلها؟ .

\* \* \*

## الفصل الثاني

## الجاهليت

بدأ محمد ( التحدث عن الوحى لمجموعة صغيرة من أصدقائه وأقربائه المقربين، الذين أصبحوا حواريين متعاطفين ومتحمسين، مقتنعين أنه نبى العرب الذى طال انتظاره. ولكن أدرك محمد ( التحييلي ) أن معظم قريش سوف تعتبر ذلك أمراً لا يمكن قبوله ؛ لأن معظم رسل الله كانوا رموزاً ضخمة فى مجتمعاتهم، ومؤسسة لها، وكان بعضهم أصحاب معجزات، فكيف يمكن قياس محمد بموسى أو عيسى (صلوات الله عليهم) ؟ . لقد عاينته قريش وهو يشب، ويسعى فى الأسواق التجاربة، ويأكل ويشرب مثل كل الناس . لقد تخلت قريش عن كثير من قيم المروءة ، ولكنها استبقت مظاهر الصفوة والنخبة ، وتوقعت أن يختار الله كبيراً من أكثر العشائر تميزاً ، وليس شخصاً صغيراً من بنى هاشم . كيف سيكون رد فعلهم عندما يطلب منهم محمد ( عيس شخصاً صغيراً من استغنائهم المتغطرس ، فيتخلوا عن سنة أجدادهم ؟ .

منذ البداية، واجه محمد (على المعارضة حتى داخل عائلته الكبيرة. فقد آمنت خديجة وأبناؤهما وعلى وزيد بنبوته، إيمانًا غير مشروط، وبرغم أن عمه أبا طالب استمر على حبه وتأييده له، فقد آلمه بعمق تهور محمد (على أبى عالب، وعبد الله وأخوه عبيد محمد (على الله على الله على أبى طالب، وعبد الله وأخوه عبيد الله بن جحش، وأختهما زينب، ولكن عميه العباس وحمزة لم يؤمنا، برغم أن زوجتيهما آمنتا. ورفض أبو العاص زوج زينب بنت محمد (على مجرد التفكير في الدين الجديد، وبالطبع كان هذا يحزن محمداً (على العرب كبار عشيرته وقبيلته، وتوقع العرب المقدسة، واحترم محمد (على العرب كبار عشيرته وقبيلته، وتوقع

من الكبار أن يقودوا الآخرين إلى اتباعه، ولكن كانت الأجيال الشابة هي التي آمنت به. وبدأ الوحي ـ بالفعل ـ في إبعاد محمد ( يَكُون ) عن الأعراف السائدة، ولم يمكنه تجاهل أن كثيراً من أتباعه كانوا من المستضعفين من الطبقات الدنيا. كان كثير منهم من النساء، ورجال محررين، وخدم وعبيد، وكان في مقدمتهم بلال العبد الحبشي، ذو الصوت الجهوري الندي. وعندما كانوا يتجمعون للصلاة في الحرم، كان يحيط به «صغار وضعفاء القوم». كان محمد ( يَرِن ) يرحب بهم بحرارة، ولكن لابد وأنه كان يتعجب، كيف تنجح حركة بمثل هؤلاء الخاملي الذكر؟. وفي الواقع، بدأ بعض كبار قريش يسألونه لماذا يرافق مثل هؤلاء الرعاع؟ (١).

لم يكن كل «خاملى الذكر» من أدنى الطبقات المهمشة، فقد عنى ذلك المصطلح القبائل متواضعة العدد والنسب، وليست الفقيرة. كان أكثر تابعى محمد (على القبائل متواضعة على معتمان، أبا بكر، التاجر الناجح الثرى، والذى جاء من عشيرة ضعيفة، تعرضت لأوقات عصيبة. كان أبو بكر سهل المعشر، ماهراً فى تأويل الأحلام.

قال ابن إسحاق: «وكان أبو بكر رجلاً مألفًا لقومه، محببًا سهلاً، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير أو شر، وكان رجلاً تاجراً، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه، عمن يغشاه ويجلس إليه». [السيرة النبوية لابن إسحاق، ط دار الكتب العلمية، ص١٩٩].

كثيراً ما لجأ إليه شباب مكة الذين أزعجتهم شراسة رأسماليتها، طلبًا للنصيحة. أحس بعضهم بالخطر المحدق بالمجتمع المكى، وحذر من اليأس المحبط الذى وقع فيه، مع اغترابهم عن آبائهم. حلم ابن أحد كبار الممولين في إحدى عشائر مكة ذات النفوذ، أن أباه يحاول أن يدفعه في حفرة من نار، ثم أحس بيدين قويتين تنقذانه منها، وأدرك عند استيقاظه أن ذلك المنقذ كان محمدًا (عربي المناهم).

قال ابن سعد: «كان إسلام خالد بن سعيد قديمًا وكان أول إخوته، أسلم وكان بدء إسلامه أنه رأى في النوم أنه وقف على شفير النار، فذكر من سعتها ما الله به أعلم، ويرى في النوم كأن أباه يدفعه فيها ويرى رسول الله آخذًا بحقويه لئلا يقع، ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق». [طبقات ابن سعد، ط دار الكتب العلمية: ٤/ ٥٢]: ١٨٨/٤(٣).

شاب آخر، هذه المرة من عشيرة عبد شمس المهيبة، ذهب لأبى بكر ليسأله عن حلم سمع فيه صوتًا مناديًا في الصحراء «استيقظوا أيها النيام!» معلنًا عن ظهور نبى في مكة. أصبح الشابان مسلمين، ولكن أخفى الأول إسلامه عن أبيه لأطول فترة استطاعها، وأصاب الحنق الشديد كبار عشيرة الثاني، والتي كانت صاحبة أعلى نفوذ في مكة.

قال ابن سعد: «خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزبير بن العوام فدخلا على رسول الله (عليهما العوام فدخلا على رسول الله (عليهما العراصة من الله، فآمنا وصدقا القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله، فآمنا وصدقا فقال عثمان: يا رسول الله، قدمت حديثًا من الشام فلما كنا بين معان والزرقاء، فنحن كالنيام، إذا مناد ينادينا أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بحكة، فقدمنا فسمعنا بك». [الطبقات: ٤/ ٥٢](٤).

أظهر الوحى صدعًا داخل مكة، وبمضى السنوات عانت المدينة من انشقاق متزايد بين الشباب والكبار، والأثرياء والفقراء، وحتى الرجال والنساء. مَثَّل ذلك خطرًا. أدانت آيات الوحى عدم المساواة المكية، حيث يعانى الطرف المحروم على يدى الطرف الغانم الحارم. الهلاك هو مآل المجتمع المنقسم على نفسه، والانقسام هو ضد المعنى الحقيقى لكلمة مجتمع.

لقد كانت تلك فترة تاريخية مرعبة. بدت الحروب المستمرة بين الفرس والبيزنطيين وكأنها تبشر بنهاية النظام العالمي القديم، وحتى داخل بلاد العرب، بلغت الحروب مستوى مزمنًا، وتصاعدت الغزوات في العشرين سنة الأخيرة لتجثم فترات أطول في حملات عسكرية ـ بعد أن كانت عمليات خاطفة ـ كنتيجة لموجات الجفاف غير المسبوقة وما تبعها من مجاعات. لقد كان هناك هاجس رؤيوى بكارثة وشيكة، واقتنع محمد

( عَرِيهِ ) بأنه لو لم تصلح قريش من أمورها وأساليبها، فستقع هي الأخرى فريسة للفوضى التي تهدد العالم:

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا [1] ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدُمْمِرًا [1] ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرْنَاهَا فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

وبوحي إلهي، كان محمد (عرائي ) يتحسس طريقة لحل جديد كلية، مقتنعًا بأنه لا يتكلم باسمه وإنما هو يردد كلمات الله الموحاة له.

كان تلقى الوحى عملية شاقة مؤلمة، قال عنها النبى (عَرَاكُ ): «لم يأتنى الوحى إلا وظننت أن روحي ستزهق».

[قال السيوطى فى الإتقان]: أخرج ابن سعد، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله (عَلَيْكُم) إذا نزل عليه الوحى يغط، ويتربد وجهه، [أى: يتغير لونه] ويجد برداً فى ثناياه، ويعرق حتى يتحدرمنه مثل الجمان». [الإتقان، السيوطى ـ ط دار الكتب العلمية: ١/ ٩١]. وقد أخرج ابن سعد هذا الحديث برواية عبادة بن الصامت: أن النبى (عَلِيْكُم) كان إذا نزل عليه الوحى كرب له، وتربد وجهه. [الطبقات: ١/ ١٦٧](١).

عن عائشة أم المؤمنين: أن الحارث بن هشام رَوَا الله ( مِرَالِينَ الله ( مِرَالِينَ الله ( مِرَالِينَ الله ) : «أحيانًا فقال: يا رسول الله ( مِرَالِينَ الله على الله على الله وقد وعيت عنه ما يأتينى مثل صلصلة الجرس، وهو أشد على الفيصم عنى وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلاً ، فيكلمنى فأعى ما يقول ». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا. [البخارى، طدار الكتب العلمية: حرقم ٢] (٧).

كان عليه الإصغاء للتيارات التحتية للأحداث، محاولاً أن يكتشف حقيقة ما يجرى. كان وجهه يشحب من المجهود، حتى أنه كان يغطى وجهه بردائه كما لو كان يحتمى من التأثير الإلهى الطاغى. كان يعرق بغزارة حتى فى اليوم البارد، وهو يسحب داخله بحثًا فى روحه عن حل لمشكلة، فيما يشبه طريقة غوص الشاعر فى أعماق نفسه بحثًا عن مستوى الإدراك فى عقله. يأمر الله فى القرآن محمدًا (عرب الله عن التنزيل، حتى ينقله كما هو تمامًا، قبل أن يأتى البيان الإلهى له:

﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلَكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عَلْمًا (١١٤) ﴾ [سبورة طه: ١١٤]، ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لَسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ١٦] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٦ هَ أَنَاهُ فَاتَبْعُ قُرْآنَهُ (١٨) ﴾ [سورة القيامة: ١٦ ـ ١٨] (٨).

لذلك، فقد تكلم الله إلى أهل مكة بواسطة القرآن، من خلال محمد (عَلَيْكُم )، كما تكلم خلال أنبياء بنى إسرائيل بواسطة الكتاب المقدس. لذلك، يعتبر المسلمون لغة القرآن مقدسة؛ لأنها حملت كلمات الله. عندما يستمع أتباع محمد (عَلَيْكُم ) إلى كلام الله، عند قراءة محمد (عَلَيْكُم )، وبعده المقرئون، يشعرون أنهم في لقاء مباشر مع الله. واللغة العبرية في العهد القديم من الكتاب المقدس، ينظر لها بالقدسية نفسها. ولكن ليس للمسيحيين مثل هذا المفهموم في اللغة (المقدسة)؛ لأنه ليس هناك مقدس في العهد الجديد بلغته اليونانية، وإنما قدمت نصوص العهد الجديد عيسى (عَلِيكُم ) على أنه كلمة الله للإنسانية. يهيئ القرآن مثل النصوص المقدسة الأخرى \_ لقاء مع الله، عابراً الفجوة الهائلة بين عالمنا الفاني الهش، والمقدس.

انتظر أتباع محمد (على الله الله الكتابة منهم. لقد أسرتهم بلاغته، والتى رأوا أنها لا عن ظهر قلب، ويكتبه من يعرف الكتابة منهم. لقد أسرتهم بلاغته، والتى رأوا أنها لا يمكن إلا أن تكون إلهية المصدر، ومن الصعب على غير العرب تقدير جمال القرآن، والذى لا تحفظه الترجمة. يبدو النص كما لو كان تكراراً عملاً، وليس له بنائية ظاهرة، ولا حجة مستدامة، ولا رواية منظمة. ولكن لم يُصمم القرآن ليقرأ مرة واحدة. تم ترتيب سوره في شكله النهائي، بحيث تكون الأطول في البداية والأقصر في النهاية، عما جعل الترتيب يبدو اعتباطياً. تحتوى كل سورة على تعاليم رئيسية، ومن المكن الانهماك في أي سورة من النص، واكتساب دروس حاسمة.

مثل معظم العرب في ذلك العصر، لم يكن محمد (عرب السلطيع القراءة أو الكتابة. تعنى كلمة قرآن «القراءة». لم تهدف الكلمة إلى قراءة منفردة منعزلة، ولكن مثل معظم النصوص الدينية، المقصود بها القراءة بصوت عال [لجماعة المستمعين]، وكان الصوت جزءًا من التأثير. كان الشعر مهمّا عند العرب، فكان شاعر القبيلة هو المتكلم باسمها، ومؤرخها الاجتماعي، ومرجعها الثقافي، وتعلم العرب بمرور السنين كيفية الإصغاء لإلقاء الشعر، وكيفية تطوير أذن تتقن النقد وتحكمه (٩). روى شعراء

الملاحم غرائبهم في أسواقهم السنوية، لإثارة المستمعين من كل أنحاء الجزيرة. أقامت مكة كل عام في سوق عكاظ مسابقة للشعر، وطرزت القصيدة الفائزة بالذهب على قطعة ثمينة من القماش الأسود، وعلقتها على جدران الكعبة. كان باستطاعة أتباع محمد (عين )، والعرب بصفة عامة، تذوق الشعر ونقده، ووجدوا تكرار الأفكار والكلمات والعبارات والرتابة الصوتية، بمثابة التغيرات في القطعة الموسيقية، والتي تطنب برقة ودقة من اللحن الأصلي، وتزيد عليه طبقة فوق طبقة من التركيب. التكرار في القرآن مقصود، فقد ربطت أصداؤه الداخلية أفكاره وصوره وقصصه لدعم تعاليمه الأساسية، مع تحويل التركيز، كما ربطت المقاطع التي بدت منفصلة، ودمجت الأفرع المختلفة للنص القرآني، حيث أكملت أو قيدت أو وضحت، أية أيات أخرى. كان على المستمعين له مثل محمد (عين ) أن يتشربوا تعليماته بروية، وينمو فهمهم، بعمق ونضج، مع الوقت، وساعدتهم لغة القرآن الثرية، والحافلة بالتلميحات والإيقاعات الصوتية، على التأني في إعمال فكرهم، والدخول في مزاج آخر من الوعي.

يصف العالم الأمريكى مايكل سيلز ماذا يحدث عندما يدير سائق النقل العام فى سيارته المزدحمة فى اليوم الحار فى مصر، شريط قرآن: «يبدأ جو من التأمل الهادئ، وينتهى التسابق على الكراسى، ويخفض المتكلمون من أصواتهم، وتقل حدتها، يصمت الآخرون، ويغيبون فى أفكارهم، ويحل شعور بالتآلف محل العناء»(١٠). ضبط الأنفاس محارسة مهمة فى كل تقاليد التأمل. وجد محارسو اليوجا أن ذلك يجلب شعوراً بالانفراج، يمكن مقارنته بما تجلبه الموسيقى لعازفها(١١). يقرأ مرتلو القرآن كلماته فى زفير بطىء طويل، وعندما يتوقفون لالتقاط النفس، يتركون صمتًا للتدبر والتأمل. من الطبيعى أن يضبط المستمعون أنفاسهم كذلك، ويجدوا فى ذلك تأثيرًا مهدئًا شافيًا، يتبح لهم التقاط التعاليم الضمنية فى النص.

لا يدوى القرآن بأوامر هادرة من عل، ويغير الخطاب الإلهى من الإشارة لنفسه بصفة مستمرة في القرآن، مثل «نحن»، «إنا»، «هو» «ربكم»، «الله»، «أنا»، ليغير علاقته بكل من النبي (عِيَّا ) والمستمعين. ولا يوضح القرآن أن الله ذكرًا (\*). تبدأ كل سورة

<sup>(\*) ﴿</sup> لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] تنفى عن الله مسألة الذكورة والأنوثة التي تنطبق على بعض مخلوقات الله ، وكما قال على بن أبي طالب: «كل ما تخيلته، فليس هو».

بالبسملة: ﴿ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ . الله اسم مذكر ، ولكن الرحمن والرحيم ، مشتقتان من كلمة الرحم . ستجد تقريبًا في كل السور المبكرة النزول في القرآن حديثًا عن الإناث ، فمن تلميحات عن امرأة تحمل بطفل ، أو تضع مولودًا ، أو امرأة فقدت طفلها الوحيد ، أو استغاثة مؤثرة من وليدة من وأد أبويها غير الراضيين عن ميلادها (١٢) . كان هذا الحضور القوى للإناث مثيرًا للانتباه في مكة ذات المجتمع الشديد الذكورية ، وقد يفسر ذلك لماذا كانت النساء من أول من استجاب لرسالة القرآن .

خاطب الله الأفراد بحميمية في السور الأولى للقرآن، مفضلاً عرض كثير من تعاليمه في شكل أسئلة: ألم تر؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تعقلون؟ هل أتاك؟. دعا القرآن كل مستمع لمساءلة نفسه، وكان أي رد مبهمًا أو غير محدد، تاركًا للمستمع فضاء يتدبره ولكن بدون إجابة قاطعة. لم تكن تلك الديانة الجديدة تسعى لتأكيد يقين متجاوز للطبيعة، بل أراد القرآن أن يطور في الناس نوعًا مختلفًا من الوعى:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ ۞ [سورة الانفطار: ١٧ \_ ١٨]، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ ﴾، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَيُونَ ۞ ﴾ الله عَلَيُونَ ۞ ﴾ [سورة المطففين: ٨ \_ ٩ ، ١٩] (١٣)

كان مفهوم اليوم الآخر المسيحى محوريًا في الرسالة المبكرة للقرآن. واعتقد محمد (على أن مكة صارت في أزمة لأن قريشًا لم تعد تشعر بمسئولية حسابها عن أفعالها. في الصحارى، قد يتكبر الكريم ويتغطرس بأنانيته، ولكنه يحس بالمسئولية عن جميع أفراد قبيلته. أما قريش، فقد كانت منشغلة في تكديس ثرواتها دون اعتبار لمآسى «الضعفاء». بدت قريش وكأنها لا تدرك التبعات طويلة المفعول لأعمالها، ولمواجهة تلك الغفلة، علم القرآن الناس أن الله سوف يحاسبهم على أعمالهم، في يوم الدين، ذلك اليوم الحق (١٤٠). سيضطر الناس في النهاية لمواجهة الحقائق التي حاولوا تجنبها، وستمر عليهم حياتهم برؤية عكسية رهيبة لوجودهم السابق، حيث يثبت لهم أن كل شيء اعتبروه في حياتهم راسخًا ومهمًا ودائمًا، إنما هو زائل. تبدد سور أوائل التنزيل المتقطعة، بأسلوب بالغ الدقة والجمال، تلك الأوهام:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا البِّحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا النُّفُوسُ الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوَّجَتْ ۞ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْمَضَرَتْ ۞ ﴾ [سورة التكرير: ١-٧، رُوِّجَتْ ۞ ﴾ [سورة التكرير: ١-٧، ١٤] (١٥).

ستختفى الشمس، والقمر، والنجوم، وستصبح إناث الجمال والماشية بلا قيمة، هي وما تحمله في بطونها من مواليد. ولن تكون هناك قيمة إلا لما عمل الإنسان:

﴿ يَوْمَئِذَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ [مورة الزلزلة: ٦\_٨](١٦).

الأفعال التى قد لا يكترث بها أو لها أحد فى الدنيا، ستثبت لها الأهمية الكبرى فى الآخرة، عمل صغير نابع من القسوة أو الأنانية، أو على العكس، عمل صغير نابع من الرحمة أو الكرم، قد يهوى بفاعله فى الآخرة، أو يرفعه الدرجات العلى:

﴿ فَكُ رَقَبَة آ اللهِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَة آ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة آ اللهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَة آ اللهِ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَة آ اللهِ اللهِ عَنْرَبَة آ اللهِ اللهِ عَنْرَبَة آلاً اللهِ اللهِ عَنْرَبَة اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

من سيأتى بأعمال العدل (الصالحات) سيكون مآله الفردوس الأعلى، أما من اتبع هواه وأنانيته فى كنز الأموال على حساب حقوق الآخرين، فسيكون مآله نار جهنم. ولكن لم يكن القرآن ينذر برؤية فجة للجحيم، وفقرات وصف الجحيم حزينة وليست غاضبة. فصل التراث الإسلامى كلا من الجنة والجحيم ويوم الحساب، ولكن بقى القرآن متحفظًا، ولغته غامضة ومحيرة، فيما يخص تلك الغيبيات. الأكثر أهمية، أن القرآن يدفع مستمعيه لمواجهة «الحساب» فى الحاضر أيضًا. فيوم «الحساب» ليس هو فقط الآتى فى آخر الزمان، بل هو أيضًا «لحظة الحقيقة» هنا والآن. فالتحقيق والمساءلة الحميمة واستخدام الفعل المضارع، كل ذلك يدفع المستمعين للقرآن لمواجهة تبعات أعمالهم يومًا بيوم.

كيف يصبح حال الإنسان يوم الحساب عندما يدرك أنه أضاع حياته، وأن الوقت أصبح متأخرًا لتعويض ذلك؟

يذكر القرآن الناس بما يجب أن يفعلوه في حياتهم ليكسبوها، وليكسبوا آخرتهم، حين يقول الإنسان: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿ اللهِ الفرآنِ الفرآنِ الفرآنِ الفرآنِ الفرآنِ اللهُ الفرآنِ الفرآنِ اللهُ اللهُ الفرآنِ اللهُ ال

البشر ليسوا سيئين بالفطرة، ولكنهم ينسون، ويريدون أن يتغافلوا عن أفكارهم الفطرية بدفعها في غياهبِ عقولهم، ولذلك فهم في حاجة دائمة للتذكير ﴿فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [الغاشية: ١٢ ـ ٢٢] (١٩) . يحث الله محمداً ﴿فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ . لذلك يجب على الناس أن يزنوا أفعالهم ويحاكموا أنفسهم، وأن يمارسوا فضيلة التقوى . يجب دائمًا أن يجاهدوا الأنانية والطمع والتكبر . وبدلاً من أن يرعبوا أنفسهم بالخوف من نار الجحيم، عليهم أن يتأملوا آيات الله ويتدبروا كرمه في حياتهم الطبيعية، ويتمثلوا إحسانه:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتُوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ [آ] ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالْمَرْنَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتَ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِه وَسَخَّرَ لَكُمُ الثَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الثَّمْسُ وَالْقَمَر دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ اللَّهُ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَ اللَّهُ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّيْلُ وَالنَّهُارَ ﴿ وَاللَّهُ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّيْلُ وَالنَّهُارُ فَي اللَّرْضَ جَمِيعًا ﴾ [الجاثية: ٣٢]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتُ وَمَا فِي الأَرْض جَمِيعًا ﴾ [الجاثية: ٣١] (٢٠٠).

﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ آلِ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ آلَ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ آلَ وَالْمَ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ آلَ الْعَاشِيةَ : ١٧ \_ ٢٠].

الكون كله حجاب لصانعه، تعاقب الليل والنهار، والشمس والقمر، والأمطار التى تجلب الحياة، وبديع خلق البشر، كل ذلك آيات من الخالق. إذا تأمل البشر تلك الآيات باستمرار وبأساليب معرفية، لوعوا أن وراءها حقيقة تتجاوز إدراكهم، ولامتلؤوا بالعرفان لنعم تلك الحقيقة عليهم.

كانت قريش تزدرى الضعيف، واعتقدت أن الفقر والفشل ينمان عن نقص متأصل في النبالة، ولذلك لم تشعر قريش بأى واجب نحو الفقراء أو اليتامي أو الأرامل، ولكن إذا عرفوا حاجتهم لله في كل لحظة في حياتهم، لقدروا هشاشتهم، ولروعتهم

عجائب الله وهذبت كبرياءهم، ولتخلوا عن غطرسة استغنائهم بأنفسهم، وعن تكبرهم الرافض للركوع لأى بشر، وحتى للمقدس. أراد محمد (عراب ) من كل رجل وامرأة وطفل في مكة أن ينمى داخله تواضعًا وعرفانًا بنعم الله عليه، وبذلك يتميز الإنسان.

لم يكن محمد ( المنافي المنافي بالعمل ظاهريًا في سبيل برنامج اجتماعي ، فقد اعتقد أنه بدون تغير ما في النفس ، لن يكون أي برنامج سياسي بحت إلا أمرًا سطحيًا . من أجل ذلك ، علم مجموعة تابعيه الصغيرة العبادات التي تزرع في أنفسهم ذلك التغيير . أو لا : عليهم أن يجتمعوا في الصلاة ، ويذكرهم السجود في كل صلاة بوضعهم الطبيعي أمام إلههم . وفي دنياهم ، تقطع الصلاة أعمالهم المعتادة ، وتساعدهم على تذكر أن الله هو مطلبهم الأهم . كان من الصعب على الرجال والنساء الذين تربوا على تعاليم المروءة أن ينبطحوا على الأرض ، كالعبيد ، وانزعج كثير من القرشيين من هذا الوضع المذل . ولكن تلك الحركة الجسدية المكررة في الصلاة ترمز للتسليم التام لله . إنها علمت أجسادهم بمستوى أعمق من العقلاني أن تنحي جانبًا الدوافع الشخصية للتفاخر والتبختر بغطرسة . أصبح المسلم ، رجل أو امرأة ، هو من يسجد بإذعان ، ويفخر بأنه عبد الله .

ثانيًا: كان مطلوب من كل من أعضاء الأمة الإسلامية أن يعطى جزءًا من دخله صدقة للفقراء. طهرت هذه الزكاة الكرم البدوى التقليدى من الغرور والمظهرية، فبدلاً من عرض سخائهم الزائد، أصبح عليهم أن يقدموا إسهامًا منتظمًا، غير لافت للنظر ولا للشهرة لفقراء العشيرة. لم يعد الكريم هو من قد ينفق ثروته الكاملة في ليلة واحدة، وصار الكريم هو من لا يكل من ممارسة أعمال الخير والعدالة. وكان الإيمان الجديد يسمى في هذه المرحلة «تزكية الأنفس» (٢١) بالعطف على الفقير والمحتاج، وتحرير العبيد، وممارسة الأعمال الطيبة يوميًا، بل في كل ساعة. تعلم المسلمون فضيلة التكافل، وتشربوا تدريجيًا روح رعاية الآخر امتثالاً لكرم ورعاية الله لهم، وطهروا قلوبهم من الكبر والأنانية، وزكوها بالنقاء والصفاء.

حافظ محمد (عَلَيْكُم ) على سرية الدعوة لمدة ثلاث سنوات، فكان يدعو فقط أشخاصًا مختارين بعناية، ولكن أمره الله في عام (٧ ق. هـ/ ٦١٥م) بما أرعبه: أن

يبلغ رسالته لجميع عشيرة بني هاشم، فقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) [سورة الشعراء: ٢١٤] (٢١٤) .

أخبر محمد (على عليا بأن المهمة أكبر من طاقته، ولكنه تحملها، ودعا أربعين من كبار عشيرته إلى وجبة متواضعة، كان ذلك في حد ذاته جزءاً من الرسالة، فليس بعد اليوم إسراف مظهرى في الضيافة ؛ لأن الترف ليس فقط إضاعة للمال، بل إنكاراً للجميل ونفيًا للعرفان، وتبذيراً غير شاكر لنعم الله:

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذَرْ تَبْذيرًا ( آ آ) إِنَّ الْمُبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطين وكَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبّه كَفُورًا ( آ ) ﴾ [سورة الإسراء: ٢٦، ٢٧] ( ٢٣ ).

وعندما حضر كبار العشيرة، احتاروا عندما قدم لهم على ساقًا من الضأن وكوبًا من اللبن. وروى على القصة بعد ذلك بما يشبه ما فعله عيسى (الله الله القصة بعد ذلك بما يشبه ما فعله عيسى (الله الله الله الطعم الألوف بضعة أرغفة، فقد أكل بنو هاشم حتى امتلؤوا بذلك الطعام البسيط. وبعد الانتهاء من الطعام، وقف محمد (عي الله البه البه الإسلام، ولكن قاطعه أبو لهب الأخ غير الشقيق لأبى طالب بوقاحة قائلاً للجميع: لقد سحركم محمد. وانفض الاجتماع بطريقة غير سوية.

ودعاهم محمد (عراض ) في اليوم التالي، واستطاع أن يعرض عليهم ما أراده في اليوم السابق، ثم ختم حديثه لهم قائلاً: يا أبناء عبد المطلب، لا أعرف أحداً من العرب جاء لقومه برسالة أنبل مما جئتم به. لقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فمن منكم سوف يؤازرني في تبليغ الرسالة، كأخي، ومساعدي، وخليفتي؟.

صمت بنو هاشم، ونظر بعضم إلى بعض في هرج، فهم ما زالوا يتذكرون محمداً الصغير الذي يعيش على مساعدات أقربائه. كيف يجرؤ على أن يدعى أنه نبى الله؟. حتى ابن عمه جعفر، وابنه بالتبنى زيد لم يجرؤا على الكلام، وأخيراً لم يستطع على الفتى المراهق الطائش ذو الثلاثة عشر عاماً أن يتحمل أكثر من ذلك، فصرخ قائلاً: يا نبى الله، سوف أكون مساعدك في هذه الرسالة! فوضع محمد ( المسلمية على عنق الفتى قائلاً: «هذا هو أخى، ومساعدى وخليفتى بينكم»، ثم قال: «اسمعوا له»، فانفجر الكبار ضاحكين: لقد أمرك أن تستمع لابنك وتطيعه! صرخوا في وجه أبى طالب وهم يخرجون من المنزل.

قال الطبرى: قال رسول الله (عراض ): "يا بنى عبد المطلب، والله ما أعلم شابًا فى العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفتى فيكم؟". قال على: فأحجم القوم عنها جميعًا وقلت وإنى لأحدثهم سنًا وأرمصهم عينًا، وأخمشهم ساقًا: أنا يا نبى الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتى فقال: "إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا". قال: فقام القوم يضحكون ويقولون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. [تاريخ الطبرى: لابن طالب. قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. [تاريخ الطبرى:

لم يثن ذلك الإذلال محمداً (عين عن الاستمرار في الجهر بدعوته في المدينة ، ولكن بنجاح شبه معدوم. لم ينتقد أحد دعوته الاجتماعية ، فهم يعرفون أن المروءة تقتضى أن يشركوا في أموالهم فقراء عشائرهم ، فالأنانية والطمع أمر ، ولكن الدفاع عنهما أمر مختلف . اعترض معظم الناس على مسألة يوم الحساب ، وقالوا ببساطة ما هذا إلا خرافة ، مثل حكايات عجائز النساء . كيف تحيا الأجساد التي تحللت وأصبحت عظاماً ؟ وهل محمد (عين ) جاد في قوله إن آباءهم المبحلين سوف يقومون من قبورهم «ليقفوا للحساب أمام رب العالمين» ؟ .

﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (٣) وَإِذَا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (٣) وَإِذَا رَأُواْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (٣) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ (١) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَئِنًا لَبْعُوثُونَ (١٦) أَو أَلُونَ الْآوَلُونَ (١٧) قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ (١٩) ﴿ [سورة والصافات: ١٢ ـ ١٩] (٢٥).

﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّنْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞﴾ [سورة المطففين: ٤، ٥]،

يجيب القرآن بأنه لا يوجد من يستطيع إثبات أنه لن تكون هناك حياة بعد الموت، وإذا كان الله قد خلق الإنسان من نطفة، فيمكنه بسهولة إحياء جسد ميت:

﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَة فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَنَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِيها الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُو بَكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٦) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ

تُوقَدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ فَالْمَحْانَ اللَّهُ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة يس: ٧٧\_٨]، ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يَجْمَعُكُم إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [سورة الجاثية: ٢٦] (٢٦) .

ويشير القرآن إلى أن هؤلاء الذين يسخرون من البعث إنما هم من لا يريدون التوقف عن قمعهم للآخرين، وعن تصرفاتهم الأنانية. وعندما يواجههم القرآن بالإصرار على سؤالهم عن القيمة النهائية أو الجوهرية لحياتهم، يتهربون بالأفكار والاستخفاف من السؤال:

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاًّ كُلُّ مُعْتَد أَثيم ۞ ﴾ [سورة المطففين: ١٠ \_ ١٢] (٢٧).

ولكن برغم جحد قريش لدعوة محمد (عَلَيْكُم)، فمعظمهم اقتنع بترك محمد (عَلَيْكُم) في حاله، فقد كانوا رجال أعمال، شهيتهم ضعيفة للجدال الفكرى، وعرفوا أن صراعًا داخليّا خطيرًا سوف يضر تجارتهم. ورأوا أنه، على أى حال من الأحوال، تلك العصابة الصغيرة من حفنة العبيد، والشباب الغاضب، والتجار الفاشلين، لا تشكل تهديدًا حقيقيّا، وأن مصير حركتهم المحتوم هو التلاشى.

﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أَمَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّنُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠٠﴾ [سورة الأنعام: ٨٠ ] (١٠٨).

وأن يكون خَيّرا، ومؤثرًا للغير، وألا يعتد برأيه، وألا يتتبع عورات الآخرين، وأن يضع الصالح العام للأمة في المقدمة. فالنبي أولاً، وقبل كل شيء، هو «من أسلم وجهه لله»:

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى َ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) ( النَّهُ الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) النَّهُ الْمُسْلَمِينَ ( كَا ) اللهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن

لم يركز محمد (عرب ) في مرحلته الأولى على مضمون التوحيد في دعوته لتجنب الخلاف مع قريش. مثل الأحناف، اعتقد محمد (عراك ) بوحدانية الله، ولكنه لم يشجب في البداية عبادة الأصنام حول الكعبة، أو الغرانيق الثلاثة. ومثل معظم الحكماء المتدينين العظام، لم يكن ذا اهتمام بالغ بالآراء العقائدية (٣٠)، فتأملات ما وراء الطبيعة [علم الكلام أو الفلسفة] تنزع إلى خلق البلبلة، إن لم يكن الشجار والانقسام بين الناس. كانت «ممارسة أعمال الخير والعدالة» أكثر أهمية من الإصرار على تحديد القناعات العقائدية ، الأمر الذي قد يخرج الكثير ممن يريد محمد (عراضي ) كسبهم في دعوته. ولكن كان التوتر يتفاقم، ففي عام (٦ ق. هـ / ٦١٦م) هاجم بعض القرشيين المسلمين أثناء صلاتهم في أحد الوديان الصغيرة المنعزلة خارج مكة. صدم الحدث الجميع في مكة ، وحاول الجانبان باستماتة التعايش بتسوية ما. قد يكون هذا ما قاد إلى «الآيات الشيطانية» ذات السمعة السيئة (٣١). لم يرو تلك الحادثة سوى اثنين من مؤرخي السيرة النبوية الأوائل، ويرى أكثر العلماء أنها مشكوك فيها، برغم أنه يصعب أن نجد سببًا لأن يضع أحد مثل تلك الحادثة. أكد كل من ابن سعد والطبرى على رغبة ( عَرِيْكُم ) في ألا ينشق صدع بينه وبين قريش ، جلس خاليّا فتمنى ، فقال : «ليته لا ينزل على شيء يصدهم عني».

قال ابن سعد: «رأى رسول الله (عَيَّكُم ) من قومه كفا عنه، فجلس خاليًا فــــمنى فــقــال: الطبـقــات: الطبـقــات: / ١٧٤] (٣٢).

وقال الطبرى: «لما رأى رسول الله (عَيَّالُهُ) تولى قومه عنه، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله، تمنى فى نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه، وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم، أن يلين له

بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم، حتى حدث بذلك نفسه، وتمناه وأحبه». [تاريخ الطبري، ط دار المعارف: ٢/ ٣٣٨] (٣٣).

استأنف الطبرى روايته: وفي يوم من الأيام كان محمد (على الله فيها أن يطمئن الكعبة مع بعض الكبار، يرتل سورة جديدة [سورة النجم]، أراد الله فيها أن يطمئن نقاد محمد (على الله أن يسبب كل هذا الإشكال، وأصر الوحي أن محمداً لم يخدع، ولم يمسه جني، وإنما جاءته رؤية حقيقية من الوحي المقدس، وهو ببساطة يخبر قومه بما رأى وسمع.

﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٣٤﴾ (٣٤).

ولكن ذهل محمد (عَيَّكُم ) عندما وجد نفسه يتلفظ ببعض آيات عن الغرانيق الثلاثة «بنات الله»: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّآتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِشَةَ الأُخْرَىٰ ﴿ وَهَا وقفت قريش تصغى بانتباه، فقد أحبت قريش الآلهة التي تتوسط بينها وبين الله، فأكمل محمد (عَيِّكُم ) تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي (\*).

يزعم الطبرى أن الشيطان ألقى بتلك الكلمات على لسان محمد (على الله فكرة إنذارية شديدة للمسيحيين الذين يعتبرون الشيطان كائنًا ذا شرهائل. يعرف القرآن، على وجه التأكيد، قصة الملاك الخاطئ الذي تحدى الله، ويسميه إبليس (من الكلمة الإغريقية diabolos أى شيطان) (\*\*). ولكن الشيطان الذي ألقى بتلك الكلمات التي تطرى آلهة قريش على لسان محمد (على كان قليل الخطورة الشياطين هم ببساطة نوع من الجن، يغوون البشر بمخاطبة طموحاتهم السطحية والفارغة لينحرفوا عن الصراط المستقيم الشياطين مثل كل الجن، موجودة في كل مكان، ضارة وخطيرة ، لكن ليس على مستوى إبليس . وكان محمد (على التلا يتطلع الى سلام مع قريش ، وكان يعرف مدى تعلقهم بآلهتهم [الغرانيق]، وربما كان قد فكر رسالته . وعندماقرأ تلك الآيات الشاذة ، كانت رغبته الداخلية تتكلم ، وليس كلام الله ، وتبين أن تصديق شفاعة الغرانيق كان خطأ . وعزا محمد (على ) ذلك ، مثل كل العرب ، إلى الشيطان .

<sup>(\*)</sup> فَنَّد علماء الحديث تلك الرواية الموضوعة، ومع هذا لا يكاد يخلو كتاب لمستشرق عن سيرة النبي عَيْظُم عن ذكرها، وانظر هامش صفحة ٦٥ ماذا يقول القرآن عن محمد عِيْثُم لو أضاف شيئًا من عنده.

<sup>( \* \* )</sup> فَعَلَ أَبِلُس مَعْنَاه : سَكَت لحيرة أو انقطاع حجّة ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ﴾ [سورة الروم : ١٦].

لم يعن محمد (عليه ) أن «الغرانيق الثلاثة» ترقى إلى مستوى الله ، ولكنها كانت، ببساطة ، وسيطات ، مثل الملائكة التي صدقت السورة على وساطتها :

﴿ وَكَم مِن مَّلَك فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ٢٦) ﴿ وَيَرْضَىٰ ٢٦) ﴿ [سورة النجم: ٢٦] (٣٥).

دائمًا ما رأى اليهود والمسيحيون مثل تلك الوساطة متوافقة مع توحيدهم. بدت الآيات الجديدة إيماءات ملائمة، ونزل تأثيرها على قريش كالصاعقة، وما إن تلى محمد (عَيَّا ) ترتيله حتى سجد (م) ولعجبه، فقد سجد كبار قريش، واضعين جباههم على الأرض بتواضع.

انتشر الخبر في مكة انتشار النار في الهشيم: «لقد تكلم عن آلهتنا بطريقة رائعة! لقد زعم أن شفاعتهن ترتجي».

قال الطبرى: «وخرجت قريش، وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم، ويقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، قد زعم فيما يتلو: «أنها الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن ترتجى» [تاريخ الطبرى: ٢/ ٣٣٨](٢١).

قال ابن سعد: «قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، وأما إذا جعلت لها نصيبا فنحن معك. فكبر ذلك على رسول الله» [الطبقات: ١/ ١٧٠] (٣٧).

قال الطبرى: «وأتى جبريل رسول الله (عَيَّكِ ) فقال يا محمد، ماذا صنعت! لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل، وقلت ما لم يقل لك. فحزن

<sup>(\*)</sup> تنتهى سورة النجم بالآية الآتية : ﴿فَاسْجُدُوا للله وَاعْبُدُوا ( T ) .

رسول الله (عرب عند ذلك حزنًا شديدًا، وخاف من الله خوفًا كبيرًا، فأنزل الله عز وجل وكان به رحيمًا يعزيه ويخفف عليه الأمر، ويخبره أنه لم يك قبله نبى ولا رسول تمنى كما تمنى ولا أحب كما أحب، إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته، كما ألقى على لسانه (عرب عن الله ما ألقى الشيطان، وأحكم الله آياته، أى فإنما أنت كبعض الأنبياء والرسل. فأنزل الله عز وجل من سورة الحج الآية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمنيته فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلقي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ آياتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ آياتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ آياتِه وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللهُ آياتِه وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللهُ آياتِه وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللهُ آياتِه الطَّيري : ٢/ ٣٣٩]

شوهت رغبة محمد (عَيَّا ) في حل وسط الرسالة الإلهية، وذهبت نفس محمد (عَيَّا ) من الألم، ولكن سرعان ما عزاه الله بتزيل جديد. كل الأنبياء السابقين زلوا في أخطاء «شيطانية» مماثلة. كان هناك دائمًا صراع لجعل التنزيل جديرًا بالإقناع، وما كان أسهل الوقوع في خلط فيض الإلهام مع الأفكار السطحية للموحى إليهم (\*). واستمر التنزيل ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلا نَبِيّ إِلاَ إِذَا تَمَنّي أَلْقَى

[سورة الحج: ٥٢]. وهنا تأسس مفهوم مهم. يمكن لله أن يغير وحيه في وقت التنزيل لنبي معين،

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنيَّتِهِ فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ (٥٠)

حيث كان الوحى متتابعًا: ويمكننا أن نقول بأن محمداً (عَيَّا ) رأى في بعض الأحيان ضمنيات جديدة في رسالته، توافق بعضًا من رؤاه المبكرة.

كان على محمد (على الآن، أن يذهب إلى قريش بآيات جديدة تُعَدِّل تلك «الشيطانية». سألهم الله مرة أخرى:

﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ١٦٠ وَمَنَاةَ الشَّالِشَةَ الأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَىٰ ١٦٠ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٣٠ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٣٠ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا

<sup>(\*)</sup> جاء في سورة الحاقة: ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ جاء في سورة الحاقة: ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَا خَذَنَّا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴾ .

مِن سُلْطَان إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبَهِمُ الْهُدَىٰ (٣٣) ﴿ [سورة النجم: ١٩ \_ ٢٣] (٤٠) .

لقد كان ذلك بمثابة صفعة على وجه قريش! لم تكتف بنفى شراكة الغرانيق فى الألوهية، بل أهانت السلف المبجل. لماذا يستحيل على القرآن ضم تلك الغرانيق إلى صف الملائكة؟ لماذا يحطم القرآن فرصة السلام مع قريش بذلك الرفض الحاسم لإخلاص قريش -الذى يبدو غير ضار - لآلهتها؟.

بعد أربع سنوات من الإسلام، لم يعد المسلمون يستطيعون أخذ ديانة قريش التقليدية بجدية. وما زال الله في نظر معظم القرشيين إلها بعيداً عاليًا، لا يتدخل في حياتهم اليومية، أما المسلمون منهم فلم يروا ذلك، فقد جعل جمال القرآن الله حقيقة آسرة نابضة بالحياة، فعندما يسمعون القرآن:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وُقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذَكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَىٰ أَمُن هَادِ (٣٣) ﴿ اللَّهُ مَنْ هَادِ (٣٣) ﴾ [سورة الزمر: ٢٣] (٤١).

وكلمة الله هي حقيقة نافذة يتصدع لها الكون من الخشوع ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَة اللَّهِ ﴾ [سورة الحشر: ٢١] (٢٠). أصبح الله الآن مختلفًا تمامًا عن آلهة قريش، وأخطأت «الآيات الشيطانية» عندما اقترحت أن الإسلام يماثل الديانة المكية القديمة. إنه لأمر جدير بالسخرية أن يتصور أحد أن الأوثان الحجرية للغرانيق قد تؤثر على إله الإسلام.

بدأ القرآن في توضيح الفارق، فالآلهة الأخرى عاجزة وغير فعالة مثل رؤساء القبائل الضعفاء، فهي لا تستطيع توفير الطعام لعبدتها، كما يفعل الله حين يرزق كل من على الأرض، وهي لا تستطيع التشفع لعبدتها يوم الحساب، فالله ليس كمثله شيء:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾، [سـورة يونس: ١٨]، ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ اللّذِينَ تَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ﴿ ﴾ [سورة العنكبوت: ١٧]، ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لا يَمْلكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقَلُونَ ﴿ ٢٤﴾ [سورة الزمر: ٤٣] (٤٣).

بعد التبرؤ من «الآيات الشيطانية» بمدة قصيرة، نزلت سورة الإخلاص: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (٤٤).

أصبح التوحيد هو الركيزة الأساسية في الإسلام الروحي. لم يكن التوحيد مجرد تأكيد غيبي لما فوق الطبيعة عن وحدانية المقدس، وإنما هو مثل كل تعاليم القرآن ـ المدانية المقدس، وإنما هو مثل كل تعاليم القرآن ـ المدانية المقدس، وإنما المدانية المدا

دعوة للعمل. ولأنه لا يمكن مقارنة الله، فالمسلمون ليسوا مطالبين فقط بعدم تبجيل الأوثان، بل عليهم أيضًا أن يضمنوا ألا تنحرف بهم أى حقائق أخرى عن الله، أما الشروة، والبلد، والعائلة، والرفاهية المادية، حتى المثاليات النبيلة مثل الحب والوطنية، فتحتل المركز الثانى؛ لأن التوحيد يتطلب من المسلمين أن تتكامل حياتهم. وفي كفاح المسلم لكي يصبح الله أهم ما في حياته، سوف تنكشف للنفس

السوية وحدانية الله. ربما في تلك الفترة كان على المسلمين الجدد النطق بالشهادة: أشهد أن لا إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

كانت واحة الطائف التى تعبد اللات، تمد مكة بالطعام، وكان لكثير من أثرياء مكة بيوت صيفية في الطائف، فكيف تبقى الطائف على صداقتها مع مكة إذا تغاضت الأخيرة عن سب آلهتها؟.

أصبح محمد ( على البيرة من ابن أخيه ، حيث لم يكن أحد يستطيع البقاء حيّا في المخزيرة العربية بدون حام يجيره ، ومن تتبرأ منه قبيلته يصبح مباح الدم ، دون خوف من المخزيرة العربية بدون حام يجيره ، ومن تتبرأ منه قبيلته يصبح مباح الدم ، دون خوف من انتقام أحد . ولم يكن أبو طالب مسلمًا ، ولكنه كان يحب محمدًا ( على أب وأصبح في موقف بالغ الصعوبة . أراد أبو طالب التوفيق ، ولكن جاءه إنذار نهائي من قريش الن نصبر على شتم آبائنا وتسفيه تقاليدنا وإهانة آلهتنا » ، ثم هددوه قائلين : «إن لم تخلصنا منه ، سوف نحاربكم حتى نهلك أو تهلكوا » . نادى أبو طالب محمدًا ( على وتوسل إليه أن يتوقف عن وعظه المدمر : «أبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ، فظن محمد الله ( على أنه خاذله ومسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته ، والقيام معه ، فقال : «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أو أهلك فيه ما تركته » . ثم بكي ، فلما ولي ، ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا بن أخي ، قل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك أبدًا » .

قال ابن إسحاق: يا بن أخى، إن قومك قد جاءونى فقالوا: كذا وكذا، للذى قالوا له، وآذونى قبل، فأبق على وعلى نفسك، ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذى فرق بينا وبينهم، فظن رسول الله (عينه معه، فقال رسول الله (عينه معه، فقال رسول الله (عينه معه) وضعت الشمس في يمينى والقمر في يسارى ما تركت الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه، ثم استعبر رسول الله (عينه معه) فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله (عينه ما أخى، فأقبل عليه، فقال: امض على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا نسلمك بشىء أبداً. [السيرة النبوية: ص ٢٠١] (٤٦).

بقى محمد ( عربي ) سالمًا ، طالما أسبغ عليه أبو طالب حمايته ، فلا يجرؤ أحد على مسه .

كان أبو طالب شاعراً موهوبًا، عرف كيف ينظم أبياتًا عاطفية في تلك العشائر التي تخلت عن بنى هاشم في وقت الحاجة. استجاب بنو عبد المطلب بإعلان تضامنهم، ولكن شاب ذلك انشقاق أبى لهب، الأخ غير الشقيق لأبى طالب، الذي عارض محمدًا (علي الله الله عنذ بدء الأمر، وكان قد خطب ابنتي محمد (علي منذ بدء الأمر، وكان قد خطب ابنتي محمد (علي منذ بدء الأمر، وكان قد خطب ابنتي محمد (علي الله الله عند الم كلثوم

إلى ابنيه، فأمر ابنيه بفسخ العلاقة. وهنا تقدم الشاب المسلم الجميل، والثرى ذو الحسب والنسب، عثمان بن عفان ليخطب رقية، إحدى أجمل فتيات مكة.

تفاقمت كراهية كبار قريش لمحمد (عراض )، خاصة أولئك الذين فقدوا أعضاء من عائلاتهم دخلوا الإسلام، وكانوا يتباهون بأنهم يعطونه ظهورهم عندما يسمعونه يتكلم عن «الإله الواحد»، في الوقت الذي يبتهجون عند سماع سيرة الآلهة الأخرى:

﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا (۞ ﴿ [سورة الإسراء: ٤٦]، ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ أَنْكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالَال

لقد طالبوا الجميع بأن يتمسكوا بما ورثوه من تقاليد آبائهم، فهذا هو الأمر السوى الوحيد، وكل ما يقوله محمد (عَرَاكُ ) عن الوحى ما هو إلا خيال! لقد ابتدع محمد (عَرَاكُ ) كل ذلك، وإن نزل وحى من السماء، فلماذا ينزل على محمد (عَرَاكُ ) بالذات من دون كبراء وأثرياء قريش؟.

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَىٰءٌ يُرَادُ ٦٠ ﴾ [سورة ص: ٦] (٤٨).

وقالوا عن محمد (عَلِي ) تارة إنه مجنون، وتارة إن جنًا قد مسه، وما هو إلا مشعوذ يخدع شباب مكة الصغير، فيضلهم عن دين آبائهم بسحره:

﴿وَعَجُبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۞ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۞﴾ [سورة ص: ٥](٤٩).

وعندما كان يطالبه الناس بتصديق رسالته بأن يأتي بمعجزة ـ مثلما فعل موسى وعيسى ـ كان يعترف لهم بأنه مجرد بشر مثلهم :

﴿قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مَّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ [سورة فصلت: ٦](٥٠).

كان من بين من اعترضوا على محمد (عَلَيْكُم ) بعض من أكبر زعماء مكة ، في مقدمتهم أبو الحكم بن هشام ، وهو رجل طموح سريع الغضب ، أزعجه الإسلام بشدة بالغة ، وأمية بن خلف البدين ، وأبو سفيان الشديد الذكاء \_ والذي كان صديقًا شخصيًا

لمحمد ( الله ) - مع حميه عتبة بن ربيعة ، وأخيه . وكان محمد ( الله ) يطمع في أن يكسب سهيل بن عمرو ، كبير عشيرة عامر ، والذي كان يعتزل - مثل محمد ( الله ) - في جبل حراء . كذلك أسفر بعض رجال مكة المتميزين عن عدائهم القاسى للإسلام ، منهم المحاربان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ، وكان أكثرهم عداء عمر بن الخطاب ، ابن أخت أبى الحكم ، وأكثرهم إخلاصًا لدين الآباء . وبينما كان كبار مكة يتحينون بحذر الفرصة ضد محمد ( الله ) ، كان عمر مستعدًا لأساليب أكثر تطرفًا .

أصبح محمد (عَرَاكُم ) فاقد الأمل في تغيير المؤسسة المكية، وأدرك أن عليه التركيز على الفقراء الأقل إخلاصًا للنظام المكي السائد، والذين كانوا يتطلعون إلى رسالة. مَثَّل ذلك نقطة تحول هامة، سجلها القرآن بأسلوب حاد.

كان محمد ( عَيَّكُم ) منشغلاً تماماً في محاولة إقناع أحد كبراء مكة ، عندما جاءه ذات يوم أعمى يسأله عن الإسلام ، فأعرض عنه محمد ( عَيَّكُم ) عابسًا ليتم حديثه مع الآخر ، فنزل القرآن يؤنب محمداً ( عَيَّكُم ) في سورة عبس :

﴿ عَبْسَ وَتَولَىٰ ١٦ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ٢٦ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزَكَّىٰ ٣٦ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذَكْرَىٰ ٤٤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ٥٠ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ٦٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَكَّىٰ ٧٧ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ٨٠ وَهُو يَخْشَىٰ ١٠ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٠﴾ [سورة عبس: ١-١١](٥١).

أنب القرآن محمداً ( عَرِيْكُم ) بشدة ؛ لأنه على النبى أن يسعى وراء كل أعضاء المجتمع بنفس درجة الاهتمام والاحترام، فالقرآن نزل للجميع على السواء، وكان على محمد ( عَرِيْكُم ) ألا ينزلق في عيوب مروءة قريش، فيعبس ويتولى، ويحجب نعمة الله عليه عن الأعمى .

عادة ما تتم ترجمة كلمة كافر إلى «عديم الاعتقاد»، ولكن تلك ترجمة مضللة (٢٥). لم يكن محمد (عِيَّكُم ) في صراع مع كل معتقدات أبي الحكم وأبي سفيان، وفي الحقيقة، كان الكثير من معتقداتهم صحيحة، منها على سبيل المثال، أنهما كان يعتقدان \_ بلا شك \_ أن الله هو خالق العالم، وهو رب الكعبة:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُوْفَكُونَ سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ مَاءً مَاءً

فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (١٣) ﴾ [سورة العنكبوت: ٦٣] (٥٣).

المشكلة أنهم لم يكونوا يترجمون معتقداتهم إلى أفعال. لقد كانوا يجحدون المعانى الحقيقية لآيات الله الخيرية في خلقه، والتي تطلب من البشر تقليدها في كل تعاملاتهم. فعلى البشر بدلاً من الاستخفاف بالضعفاء وظلمهم، أن يخفضوا لهم جناح الرحمة والإحسان:

﴿أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [سورة النحل: ٧١]، ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥)﴾ [سورة الشعراء: ٢١٥](٥٤).

كلمة "كافر" مشتقة من "كفر" والتي تعنى أن المرء رفض بفظاظة ما قدم له بكل كرم وطيبة، فعندما كشف الله لأهل مكة عن ذاته، رفضه بعضهم بإزدراء ووقاحة (\*\*). لا يوبخ القرآن الكافرين على اعتقادهم، بقدر ما يوبخهم على تكبرهم (٥٥). كانوا متغطرسين ومتكبرين، تصوروا أنهم من طبقة أعلى من فقراء ومساكين مكة الذين يستحقون الاحتقار. وبدلاً من إدراك اعتمادهم النهائي على الله، ظلوا في اعتبار أنفسهم مستغنين عنه، ورفضوا الانحناء له، أو لأى شخص آخر. يشعر الكافرون بتضخم شخصياتهم، ويتفخون من الزهو بذواتهم، ويعاملون الآخرين باستعلاء، وسرعان ما يغضبون بعنف أحمق عندما يظنون أنهم طعنوا في شرفهم؛ لأن لديهم قناعة كبيرة بأن طريقة حياتهم أفضل من أي قوم آخرين، ويسخطهم أي نقد لتقاليدهم:

﴿ قَالَ الْمَلَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللللللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(\*)</sup> كفر تعني في العربية غطي، وتعني في المصطلح القرآني من عرف حقيقة الدين ثم غطاها بجحود وإنكار .

عَزْمِ الأُمُورِ (١٧) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَال فَخُورِ (١٨) ﴾ [سورة لقمان: ١٨، ١٨]، ﴿إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين (١٧) فَإِذَا سَوِيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيه مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (١٧) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (١٧) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكَبَّرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٧) قَالَ يَا إِبْلِيسُ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (١٧) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٧) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٢٥) ﴾ [سورة ص: ٥١] مَن الْكَافِرِينَ (٢٠) . ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٢٠) ﴾ [سورة من الْكَافِرِينَ (٢٠٥) . ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٢٠) .

وكانوا ينخرون بخياشيمهم عند تلاوة محمد (عَلَّكُم ) للقرآن، ليبلبلوا الناس، معتقدين أن تلك حيلة لإظهار ذكائهم في صرف الناس عن محمد (عَلِكُم ):

ولم يكن يسعهم أن يفكروا في أي جديد يخالف مواريثهم؛ لأن قلوبهم كانت غلفًا، مختومًا عليها ومغلقة، وصدأة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾ [سورة قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾ [سورة البقرة: ٢، ٧]، ﴿كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذيرًا

فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَذْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَمَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۞﴾ [سورة فصلت: ٣ـ٥]، ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسُبُونَ ۞﴾ [سورة المطففين: ١٤] (٥٨).

كانت الجاهلية داء الكافرين العضال. يستخدم المسلمون ذلك المصطلح بمعنى الفترة السابقة للإسلام في الجزيرة العربية، ويطلقون عليها ـ بطريقة تقليدية ـ فترة الجاهلية. ومع أن جذر الكلمة «جهل» بمعنى عدم العلم، فمعناها الرئيسي هو العنف المزمن في الاعتداء على الآخرين، والانتقام منهم نتيجة الغضب السريع والحساسية الزائدة للشرف والمكانة (٥٩) كان أهل الجاهلية أكثر تكبراً من أن يستسلموا، ويسلموا أنفسهم للشرع الجديد: الإسلام. لماذا يجب على الكريم أن يهذب أسلوبه، ويتصرف مثل العبيد، فيصلى وأنفه في الأرض، ويعامل الطبقة الدنيا كأنداد؟. أطلق المسلمون على أبي الحكم، عدوهم الرئيسي «أبا جهل»، ليس لأنه جهل الإسلام ـ فقد فهمه جيداً ـ ولكن لأنه حاربه بغطرسة وبشراسة وبانفعال أعمى وطائش.

ولكن روح القبيلة كانت قد تملكت العرب، حتى أنه بعد دخولهم الإسلام، ظلت خطرًا كامنًا تتحين أعراضه الظهور في التاريخ الإسلامي.

حث القرآن المسلمين على أن يتحلوا بالحلم، وهو أيضًا فضيلة عربية تقليدية، بدلاً من الجاهلية، فيتصرف المسلمون بصبر وأناة ورحمة (١٠٠٠). يجدر بهم السيطرة على غضبهم وأن يحافظوا على هدوئهم ورصانتهم في أشد الظروف صعوبة بدلاً من أن يسارعوا بالانتقام والاعتداء، ويتركوا ذلك لله (١٠١٠). والحلم يدعو إلى الأعمال الإيجابية، مثل سد حاجة الضعيف وقليل الحظ، وتحرير العبيد، وللتناصح بأعمال الخير والرحمة، وإيثار الغير من المعوزين. يجب على المسلمين دائمًا التصرف برفق وطيبة، فهم مسالمون:

﴿ فَكُ رَقَبَة (٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَة (١) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة (١٠) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) ﴾ [سورة البلد: ١٣ ـ ١٧] (٦٢).

<sup>(\*)</sup> كذلك تعنى جهل: ظلم، وتعدى، وعكس معنى حكم.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (٣٤﴾ [سورة الفرقان: ٦٣](٦٣).

بعد قضية «الآيات الشيطانية»، أصبح الصراع مع الكافرين خطيراً، حيث داوم أبو جهل على الاعتداء اللفظى على المسلمين وتشويه سمعتهم بالأكاذيب والإشاعات الشريرة، وبتهديد التجار بإفشال أعمالهم، وببساطة، ضرب المسلمين الضعفاء. لم يستطع الكافرون إيذاء المسلمين الذين لديهم من يحميهم، ولكن هاجموا العبيد، وأولئك الذين بدون حماية قبلية كافية. وقد اعتاد أمية، كبيرجمح، تعذيب بلال العبد الخبشى، بأن يجعله يفترش أرض الصحراء القاحلة تحت الشمس الحارقة، ويضع فوق صدره صخرة كبيرة حتى يكفر بمحمد (عين ) وإلهه. اشترى أبو بكر بلالاً من أمية، وأعتقه، كذلك اشترى أمة كان عمر بن الخطاب يجلدها بالسوط. وحبست بعض العائلات شبابها الذي أسلم، بل وأجاعته حتى يرجع عن الإسلام. لقد أصبح الوضع خطيراً بالنسبة للمسلمين في مكة، حتى أن محمداً (عين ) أرسل ضعافهم إلى الحبشة، حيث قبلهم ملكها المسيحى. كذلك أصبح من الواضح، بقدر ما هو من المؤلم، أنه لا مستقبل للإسلام في مكة.

لابد وأنه كان أمراً بالغ الصعوبة على المسلمين، الذين نشؤوا بروح الجاهلية، أن يمارسوا الحلم، ويديروا خدهم الآخر، حتى محمد ( المنظم الكلم، ويديروا خدهم الآخر، حتى محمد ( المنظم الكلم، عنه أبى لهب الأحيان ليتمالك نفسه. تعبر إحدى سور القرآن الأول عن غضبه من عمه أبى لهب وزوجته، التى اعتادت نثر الأشواك أمام منزله:

﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَ تَب أَن مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ آ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب آ وَ وَامْ رَأَتُهُ حَـمُّالَةَ الْحَطَبِ آ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مُّسَدٍ ۞ [سورة السورة السفر : ١-٥] [۱٤].

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكر فيها القرآن أحد أعداء محمد (عَيْكُمْ ) بالاسم.

كان محمد (عرائه ) ذات مرة يطوف حول الكعبة، فسمع بعض كبار قريش يسخرون منه بإزدراء شديد. فاستطاع أن يكبح جماح نفسه لفترة، حتى أكمل الطواف الثالث، فامتقع لون وجهه، وواجه الكافرين، وبدلاً من أن يرجو لهم السلام كما يأمر

القرآن (\*)، قال متجهمًا: «هل تسمعوننى يا قريش، والذى نفسى بيده، لقد جئتكم بالذبح!» لفظ كلماته الأخيرة بنبرة تهديدية جعلت زعماء قريش يصمتون. ولكن فى اليوم التالى، استعادوا أعصابهم، فأحاطوا بمحمد ( را عند وصوله الحرم وأمسكوا بخناقه يجذبونه من ملابسه، ولم يرد عليهم محمد ( را بعنف، بل تركهم فى غلظتهم حتى تدخل أبو بكر قائلاً وهويبكى: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله؟!».

روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: طلع رسول الله (عراص الله العراص على المنهم القبل يمشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفًا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله (عراض ) فمضى، فلما مربهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف، ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسى بيده لقد جئتكم بالذبح»، قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، وحتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن مايجد من القول، حتى أنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولأ، قال: فانصرف رسول الله (عراض) حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم عنه رجل واحد، وأحاطوا به، يقولون أنت الذي يقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله (عراض ): نعم، أنا الذي أقول يقول من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله (عراض): نعم، أنا الذي أقول دونه وهو يبكى، ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله؟! ثم انصرفوا عنه، دونه وهو يبكى، ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله؟! ثم انصرفوا عنه،

<sup>(\*)</sup> جاء في إنجيل لوقا عن المسيح قوله: "جثت لألقى على الأرض ناراً، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت. ولكن لى معمودية على أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم! أتظنون أنى جثت لأرسى السلام على الأرض؟ أقول لكم: لا، بل بالأحرى الانقسام: فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة فينقسمون: ثلاثة على اثنين، واثنان على ثلاثة فلاثة فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها». [إنجيل لوقا: ١٢: ٤٩ ـ ٥٣]. وجاء في إنجيل متى « لا تظنوا أنى جثت لأرسى سلامًا على الأرض، ما جثت لأرسى سلامًا، بل سيفًا.

وجاء في إنجيل متى « لا تظنوا أنى جئت لارسى سلاما على الارض، ما جئت لارسى سلاما، بل سيفا. فإنى جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكنة مع حماتها. وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر منى، فلا يستحقنى. ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر منى فلا يستحقنى». [إنجيل متى: ١٠: ٣٤-٣٧].

فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. [السيرة النبوية: ص ٢١٨](٦٥).

ولكن يمكن لهذا النوع من التصرف أن يشمر في بعض الأحيان. ففي أحد الأيام، جاء أبو جهل إلى محمد ( السيخ ) قريبا من باب الصفا، وكاد يُجن عندما رآه مستحوذًا على تلك البقعة، ووجه إليه إهانات بذيئة، استمع إليها محمد ( السيخ ) وهو صامت، حتى أنهى أبو جهل تقريعه، وذهب لينضم إلى كبار القوم في الحرم، بينما رجع محمد ( السيخ ) حزينًا صامتًا إلى منزله. ولكن في ذلك المساء، رجع حمزة بعد رحلة صيد خارج مكة، وعرف بما حدث لابن أخيه، فذهب يبحث عن أبي جهل وهو مشحون غضبًا، فلما وجده شجه بقوسه قائلاً: هل تسبني كما سببت محمدًا؟ فأنا على دينه، رد على ضربي لك إن استطعت!.

فما كان من أبى جهل، الذى يعرف جيدًا قوة حمزة الأسطورية بين أهل مكة، إلا أن اعترف أنه أهان محمدًا (عرب المنافع المنافع

قال ابن إسحاق: إن أبا جهل اعترض رسول الله (عَيَّاكُمْ) عند الصفا، فأذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه، والتضعيف له، فلم يكلمه رسول الله (عاليك )، ومولاة لعبد الله بن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد لقريش عند الكعبة، فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحًا قوسه، راجعا من قنص له، وكان إذا فعل ذلك لا يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشدها شكيمة، وكان يومئذ مشركًا على دين قومه، فلما مر بالمولاة وقد قام رسول الله ( عَرَاكِهُم ) فرجع إلى بيته، فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفًا، وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منه مايكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله ـ عز وجل ـ به من كرامته، فخرج سريعًا لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت، معدًا لأبي جهل أن يقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم، فأقبل نحوه حتى قام على رأسه، رفع القوس وضربه بها ضربة شجه به شجة منكرة، وقام رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، فقالوا: ما تراك يا حمزة إلا قد صبأت؟ فقال حمزة: وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله، وأن

الذى يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعونى إنركنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإنى والله لقد سببت ابن أخيه سبّا قبيحًا. [السيرة النبوية: ص ٢١٩](٦٦).

أصبح حمزة مسلمًا مخلصًا، وإن لم يكن إسلامه جاء بالطريقة التي كان يتمناها محمد (عين )، وقبل نهاية عام (٦ ق. هـ/ ٢١٦م)، فاجأت شخصية أخرى مكة بدخولها الإسلام: عمر بن الخطاب!

قرر عمر بن الخطاب أنه حان الوقت لقتل محمد (على )، فهرول في طرقات مكة شاهراً سيفه إلى دار الأرقم في سفح جبل الصفا، حيث عرف أن محمداً (على هناك، لم يكن عمر يعرف أن أخته فاطمة وزوجها أصبحا مسلمين سرا، وقد دعيا أحد قارئي القرآن ليعلمهما في دارهما آخر ما نزل على محمد (على ). ولكن في طريق عمر لدار الأرقم، اعترضه أحد المسلمين قائلاً بعد أن عرف نيته في قتل محمد (على ): أو ترى بني هاشم تاركوك إن قتلت محمداً ( على ) و لماذا لا تذهب إلى بيت أختك أو لا ؟ . وكان ذلك خوفًا منه على حياة محمد ( على ) :

قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد بن نفيل، وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر، وكان نعيم بن عبد الله النحام، رجلاً من قومه ، من بني عدى بن كعب قد أسلم ، وكان أيضاً يستخفى بإسلامه فرقًا من قومه، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يومًا متوشحًا سيفه يريد رسول الله (عِيَالِيم) ورهطًا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله (عَيْكُم عمه حمزة بن عبد المطلب، وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق، وعلى بن أبي طالب، في رجال من المسلمين وه ، ممن كان أقام مع رسول الله ( عِين ) بمكة ، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، فلقية نعيم بن عبد الله، فقال له: أين تريديا عمر؟ فقال: أريد محمدًا هذا الصابئ، الذي فرق أمر قريش، وسفه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها، فأقتله، فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدًا! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما،

وتابعا محمدًا على دينه، فعليكِ بهما؛ قال: فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة، فيها: ﴿طه﴾ يقرئهما إياها، فلما سمعوا حس عمر، تغيب خباب في مخدع لهم، أو في بعض البيت، وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئًا؛ قال: بلي والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد؛ فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلَّمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بداً لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع، فارعوى وقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون أنفًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد، وكان عمر كاتبًا، فلما قال ذلك، قالت له أخته: إنا نخشاك عليها، قال: لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها، فلما قال ذلك، طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس، على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر، فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة، وفيها: ﴿طه﴾. فقرأها، فلما قرأ منها صدرًا، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه، فقال له: يا عمر، والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو بعمر بن الخطاب»، فالله الله يا عمر . فقال له عند ذلك عمر : فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم، فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله ( عَيْكُم ) وأصحابه، فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته، قام رجل من أصحاب رسول الله (عربيك )، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحًا السيف، فرجع إلى رسول الله (عَيَّاكُ ) وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف، فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن جاء يريد خيرًا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شراً قتلناه بسيفه، فقال رسول الله (عِينَا الله (عِينَا ): «ائذن له» فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله ( عَرِيْكُم ) حتى لقيه في الحجرة، فأخذ حجزته، أو بمجمع ردائه، ثم جبذه [به] جبذة شديدة، وقال: «ما جاء بك يا بن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة»، فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأومن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله، قال: فكبر رسول الله (عربي ) تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله (عاليا ) أن عمر قد أسلم [السيرة النبوية: ص ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣] (١٥٠).

ويروى ابن إسحاق قصة أخرى لإسلام عمر، أقل إثارة من السابقة، فيقول: إن عمر اتفق مع بعض أصدقائه على اللقاء في أحد الأمسيات للشرب، ولكن عندما أخلف أصدقاؤه موعده، قرر الطواف بالكعبة، التي لم يكن بها أحد سوى محمد (را القرآن بصوت خفيض:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي، عن أصحابه: عطاء، ومجاهد، أو عمن روى ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه، أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعدًا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية، أحبها وأسَرُّ بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة، عند دور آل عمر ابن عبد بن عمران المخزومي، قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك، قال: فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت: لو أنى جئت فلانًا الخمار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلى أجد عنده خمراً فأشرب منها. قال: فخرجت فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أنى جئت الكعبة فطفت بها سبعًا أو سبعين. قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله ( عَرِين ) قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسود، والركن اليماني. قال: فقلت حين رأيته، والله لو أنى استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول! قال فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه، فجئت من قبل الحجر، فدخلت تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويدًا، ورسول الله (عَيَّا ) قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي، فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قائمًا في مكاني ذلك، حتى قضى رسول الله (عراك ) صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكانت طريقه، حتى يجزع المسعى، ثم يسلك بين دار عباس بن المطلب، وبين دارابن أزهر بن عبد عوف الزهري، ثم على دار الأخنس بن شريق، حتى يدخل بيته. وكان مسكنه ( عَرِيْكُم ) في الدار الرقطاء ، التي كانت بيدي معاوية بن أبي سفيان . قال عمر رَزُفِينَ : فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس، ودار ابن أزهر، أدركته، فلما سمع رسول الله (عِينِهِم) عرفني، فظن رسول الله (عينه ) أنى إنما تبعت لأوذيه فنهمني [زجرني]، ثم قال: ما جاء بك يا بن الخطاب هذه الساعة؟ قال:

قلت: [جئت] لأومن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله، قال: فحمد الله رسول الله (عرائل )، ثم قال: قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدرى، ودعا لى بالثبات. [السيرة النبوية: ص ٢٥٤](٦٨).

فرض أبو جهل حصارًا على بنى هاشم وبنى المطلب، فلا أحد يتاجر معهم ولا يناكحهم، حتى الطعام، لم يعد مسموحًا ببيعه لهم. دخل كل بنى هاشم وبنى المطلب، المسلمين وغيرهم، فى شعب أبى طالب الذى أصبح بمثابة معتقل جماعى أو جيتو. عندما دخلت أسرة محمد (عراضي الشعب، تحرك أبو لهب وأخذ مسكنًا فى منطقة عبد شمس. لم يكن الهدف من الحصار قتل العشيرتين جوعًا، ولكن جعلهم يحسون بوطأة الخروج عن التقاليد القبلية. فإذا كان محمد (عراضي ) يريد الانسحاب من الحياة الدينية لمكة، فلا يجوز له أن يستفيد من اقتصادها (١٩٠٠).

انهار الحصار الاقتصادى بعد ثلاث سنوات، وكان كريهًا لكل من كان له أقارب وأنسباء في بني هاشم وبني المطلب، فلم يكن يرتاح ضميره لأن يتركهم يتضورون جوعًا. ومسلمون مثل أبي بكر وعمر، من الذين لم تكن عشائرهم تحت الحصار أرسلوا المؤن التي استطاعوا تدبيرها من حين لآخر، وعندما كان المكيون يفعلون ذلك، كانوا يفعلونه سرّا، فيرسلون الجمال المحملة إلى شعب أبي طالب في ستار الليل. وفي إحدى المرات، عنف أبو جهل ابن أخي خديجة وهويشق طريقه إلى الشعب، ودار جدال شرس بين الاثنين، ثم شارك في النزاع الكلامي قرشي ثالث، ازدري أن يمنع أبو جهل من إرسال طعام لعمته، ثم ما لبث أن سدد ضربة قوية لأبي جهل بفك جمل، سرعان ما أوقعته على الأرض.

طوال ذلك الحصار، ؛ كان القرآن يذكر المسلمين بأن الأنبياء السابقين أنذروا أقوامهم وحاولوا إصلاح طرقهم في الحياة، وعندما رفضت تلك الأم ذلك، أهلكم الله؛ لأنهم خرجوا عن النظام الكوني للعالم:

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَّاهُمْ لِمَا ظَلَمُ وا وَجَعَلْنَا لَمِهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ ﴾ [سورة الكهف: ٥٥] (٧٠).

يختلف البشر عن المخلوقات الأخرى، السمك والنبات والحيوان، والتي هي مسلمة بطبيعتها، ما دامت تعيش على قوانين الكون، أما البشر، فلهم إرادة حرة:

﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٦]، ﴿فَلَمُن شَاءَ فَلْيُلُومْن وَمَن شَاءَ فَلْيُلُومْن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [سورة الكهف: ٢٩]، ﴿إِنَّا عَرضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٣٧)﴾ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٣٧)﴾ [سورة الأحزاب: ٧٢](٧١).

عندما يظلم القوى الضعيف، ويرفض الغنى أن يشرك الفقير فى ثروته، تنتهك قوانين الله، وتحل الكوارث. ولكن استمر القرآن فى حث المسلمين على الصبر، وعدم تحين فرصة الانتقام من أعدائهم.

كذلك كان هناك بعض رجال قريش الذين يتطلعون للسلام، وبعد فرض الحصار بقليل، عمد وفد منهم إلى محمد (عَيَّا )، يقودهم قرشى مهيب كبير السن، اقترح حلا وسطًا: تعبد مكة الله سنة، والآلهة الأخرى سنة أخرى. ولكن محمدًا (عَيَّا ) رفض العرض، ونزلت في ذلك سورة الكافرون بعرض آخر:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ [سورة الكافرون: ٢٥٦](٢٢).

يعبد الناس آلهة مختلفة ، ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ، الدين هو العقيدة ، ولكنه أيضًا «طريقة الحياة» أو «القانون الأخلاقي» . لكل إنسان دينه الذي يختاره ، وليس هناك حاجة للإكراه على الدين .

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٦] (٢٥٠).

فى النهاية، أدى ولاء الدم إلى إنهاء الحصار، حيث طالب أربعة من المؤسسة الحاكمة فى قريش لهم أقرباء فى بنى هاشم وبنى المطلب بإنهائه، وبالرغم من الاعتراضات الغاضبة لأبى جهل، وافق الزعماء الآخرون. لابد أن ذلك كان يومًا مفرحًا للمسلمين، ورجع بعض المهاجرين إلى الحبشة، معتقدين أن الأيام السيئة قد ولت، ولكن كان ذلك تفاؤلاً زائداً. ففى بداية (٣ ق. ه/ ٦١٩م) توفيت خديجة، لقد كبرت فى السن، واعتلت صحتها من ظروف الحياة الخشنة فى شعب أبى طالب،

والحصار التجارى والاجتماعى. لقد كانت أقرب رفيق لمحمد ( السلط المحمد والمحصار التجارى والاجتماعى القد كانت أقرب رفيق لمحمد ( المحمد أطلق أحد ، حتى أبو بكر أو عمر ، أن يقدما لمحمد ( المحمد المحمد على المؤرخون الأوائل على ذلك عام الحزن ، إذ بعد رحيل خديجة بمدة قصيرة ، رحل أبو طالب ، فكان لذلك آثار أخطر وأسوأ على محمد ( المحلل ) . لقد دمر الحصار أبا طالب ، ماليًا لتوقف تجارته ، وصحيًا لما تحمله من مرارة العزلة ، والانشقاق مع قريش ، فسقط مريضًا ثم مات ، وتولى رئاسة بنى هاشم أبو لهب .

※ ※ ※

## الفصل الثالث

## الهجسرة

أدرك كل شخص فى مكة أن محمداً (على أصبح مستباح الدم. لم يتخل أبو لهب عن واجبه كرئيس لبنى هاشم فى حماية محمد (على )؛ لأن ذلك كان يعنى ضعف قيادته منذ البداية، لكن كان واضحاً أنه يقوم برعايته بتذمر شديد. مارس جيرانه حيلاً قذرة معه، فألقوا عليه مخلفات خروف وهو يصلى، ومرة أخرى ألقوا بقاذورات فى قدر طهى العائلة. فى أحد الأيام، رمى شاب قرشى قذارة على محمد (على ) أثناء مشيه فى المدينة، انفجرت ابنته فاطمة بالبكاء عندما رأت ذلك، فطمأنها محمد (على ) برقة وهى تزيل عنه القاذورات «لا تبكى يا ابنتى الصغيرة، فإن الله مانع أباك». لكن أسر فى نفسه بحزن: «لم تعاملنى قريش هكذا عندما كان أبو طالب حيّا»:

قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب، نالت قريش من رسول الله ( عَلَيْكُم ) من الأذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابًا، ولما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله ( عَلَيْكُم ) بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب، وهى تبكى، ورسول الله ( عَلَيْكُم ) يقول لها: «لا تبكى يا بنية، فإن الله مانع أباك». قال: ويقول بين ذلك: «ما نالت منى قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب». [السيرة النبوية لابن إسحاق ط دار الكتب العلمية: ص ٢٩٩] (١٠).

أثروضعه المستباح على حالة بعض المسلمين الأكثر استباحة. على سبيل المثال، كادت المقاطعة تدمر أبا بكر. عاش أبو بكر في منطقة عشيرة جمح، ورئيسها أمية بن

خلف البدين الذى اعتاد تعذيب بلال تحت الشمس المحرقة، كذلك تجرأ نوفل بن خويلد (أو عثمان بن عبيد الله فى قول آخر) لفعل الشىء نفسه مع أبى بكر، كان يربطه مع ابن عمه الشاب، ويتركهما تحت لهيب الشمس المحرقة. كانت تيم عشيرتهما أضعف من أن تحميهما، لذا أدرك أبو بكر أنه لن يكون له مستقبل فى مكة، فقرر الهجرة إلى الحبشة. وفى بداية طريقه للهجرة لقيه ابن الدغنة، أحد حلفاء قريش من البدو، الذى روعه سماع ما حدث. أصر على عودة أبى بكر إلى مكة تحت حمايته الخاصة. كانت مؤسسة قريش حريصة على تحالفها مع ابن الدغنة، فوافقت على هذا الترتيب، لكنها طلبت منه التأكيد على أن أبا بكر لن يصلى أو يقرأ القرآن علنًا. كان أبو بكر محبوبًا وذا شخصية جذابة، فخافت قريش أن يغرى الشباب على الخروج عن الدين الرسمى ؛ لذا بنى أبو بكر مسجدًا صغيرًا أمام بيته ليتعبد فيه بمفرده.

لكن الحالة كانت غير مرضية على الإطلاق. حاول محمد (على إيجاد حام جديد له في الواحة الخصبة الطائف، لكنها كانت مغامرة عديمة الجدوى، كشفت مقدار يأسه، لأن ثقيفًا كانت قد أهينت بشدة عندما نبذ محمد آلهتها اللات. زار محمد ثلاثة من زعماء ثقيف، وطلب منهم قبول دينه ومد حمايتهم إليه، لكنهم رأوا في ذلك وقاحة أغضبتهم وجعلوا عبيدهم يطاردونه في الطرقات. أفلت محمد (على بالدخول في حديقة عتبة بن ربيعة، أحد رؤساء كفار مكة، الذي كان له بيت صيفي في الطائف. رأى عتبة وأخوه شيبة هروب محمد (على في هوان، فلم يقبلا ترك قرشي أيدى ثقيف، لذا بدلاً من أن يبلغا ثقيفًا عنه، أرسلا إليه عبدًا بطبق كبير من عنب.

جلس محمد (عَرَاكُ ) بمهانة خلف شجرة، وكان على حافة اليأس. وقد كان مألوفًا للعرب أن يلجؤوا إلى إله أو جني في أوقات الأزمات، أما محمد (عرَّاكِ ) فقد لجأ إلى الله:

قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله على قال فيما ذكر لى: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى، أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى، ولكن عافيتك هى أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك، أو يحل على سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك». [السيرة النبوية: ص ٣٠١](٢).

لم يكن من المعتاد لابن إسحاق أن يروى بهذا التفصيل ماذا يدور بخلد محمد ( على المعتاد الرواية إلى لحظة الحقيقة الروحية. في هذا الدعاء، سلم محمد ( على المره لله، وأدرك تمامًا أكثر من أي وقت مضى، بأنه ليس له مجير ولا حام حقيقي إلا الله.

بدا أن الله استجاب لدعائه؛ لأن فور انتهائه منه، وصله عداس، عبد عتبة بعناقيد العنب. كان عداس مسيحيًا، ابتهج محمد ( العنبي عندما علم بأنه جاء من نينوى، مدينة النبي يونس ( العنبي عداس حتى أنه قبل رأس محمد ( العنبي و قدميه على أخوه ، لأنه أيضًا نبي الممئز از عتبة الذي كان يراقب اللقاء . جعل هذا اللقاء غير المتوقع مع أحد أهل الكتاب محمد العربية و الله عزلة . ذكره ذلك بأنه بالرغم من أن العرب رفضوه ، فهناك خارج الجزيرة العربية مؤمنون كثيرون قد يفهمون رسالته . عندما بدأ رحلة العودة إلى مكة شعر بالارتياح ، وتوقف للصلاة في الواحة الصغيرة نخلة ، حيث سمعته مجموعة من الجن . كلمة جن لا تشير دائمًا إلى العفاريت غريبة الأطوار في بلاد العرب ، بل يمكن أن تشير أيضًا إلى "غرباء" أي ناس لم تسبق رؤيتهم . يشير القرآن إلى أن يمكن أن تشير أيضًا إلى "غرباء" أي ناس لم تسبق رؤيتهم . يشير القرآن إلى أن ربما كانوا يهودًا . انبهروا بجمال ونظم القرآن العربي حتى أنهم عندما رجعوا لبلادهم ، أخبروا أهلهم أنهم سمعوا "وحيّا أنزل من أعلى ، بعد موسى" يؤكد حقيقة التوراة ويوجه البشر إلى الطريق الحق :

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجَنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذرِينَ ( ﴿ وَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ( ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ بَيْنَ يَدُيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ( ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَعْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجُورُكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ( ﴿ وَمَن لاَ يُجِبْ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ يَعْفِرُ مِن ذُوبِكُمْ وَيُجُورُكُم مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَيْكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ( ﴿ وَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولِيَاءُ أُولِيَاءُ أَوْلَا لَمِعْنَا فَي ضَلالٍ مُّبِينٍ وَ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولِياءً أَوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ وَ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِياءً أُولِياءً أَوْلَا أَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا لَوَالًا عَجَبًا ( ) ﴿ وَلَاللَّهُ الْمَرْونِ وَلَهُ الْمَالَةُ وَلَا أَوْحِي إِلَى اللَّهِ الْمَالِمُ مَن الْمِن فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا وَلَا عَجَبًا ( ) ﴿ وَلَالًا عَجَبًا ( ) ﴿ وَلَهُ لَا عَجَبًا ( ) ﴿ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا عَجَبًا ( ) ﴿ وَلِي اللَّهُ الْمَالَالُولُوا إِنَّا سَمِعْنَا وَلَا لَلْهُ وَلَا أُولِي اللَّهُ الْمَالَا عَجَبًا ( ) ﴿ وَلَيْلِي اللَّهُ الْمَالَالُولُوا إِلَّا سَمِعْنَا وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَالُولُوا إِلَّا سَمِعْنَا وَلَا اللَّهُ فَلَولُوا إِلَيْ الْمُعْلِولَا اللَّهُ الْمُ الْمُ وَلَا الْمَالِلَّهُ وَالْمُلِلُولُوا إِلَيْكُولُوا إِلَّا لَهُ وَلَا أُولُوا إِلَّا لَهُ الْمُلْعُولُولُوا إِلَى الْمُؤْلِقُولُوا إِلَيْكُولُوا إِلَيْلَا لَلْمُ الْمُؤْلُولُوا إِلَّا الْمُؤْلِقُولُوا إِلَيْلُوا اللَّهُ الْمُؤْلِلَالِهُ الْمُؤْلِقُولُوا إِلَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُوا إِلَيْلُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُوا إِلَيْلُولُوا إِلَّا الْمُؤْلُولُولُوا إِلَيْلُوا إِلَيْلُولُوا إِلَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُوا إِلَالَهُ الْمُؤْلِولُولُوا إِلَا الْمُؤْلِولُولُوا إِلَال

بدأت آفاق محمد (على الاتساع . كان في البداية متيقنًا من أنه قد أرسل كنذير إلى قبيلته خاصة وأن الإسلام كان فقط لأهل مكة . لكنه الآن بدأ ينظر أبعد ، إلى أهل الكتاب الذين نزل عليهم الوحى سابقًا . برغم الثقة التي وفرها ذلك له ، فإنه كان يائسًا . إذا علم الكفار بجحاولته الفاشلة للحصول على الدعم في الطائف ، سيكون موقفه أكثر خطورة ، لذا قبل دخوله مكة ، أرسل إلى ثلاثة رؤساء عشائر يطلب حمايتهم . رفض اثنان ، لكن الثالث مطعم ، رئيس قبيلة نوفل ـ الذي كان أحد الذين قاموا بحملة لإنهاء مقاطعة بني هاشم ـ وعد بحمايته ، وبذلك أصبح قادرًا على العودة إلى مكة .

لكن هذا لا يمكن أن يكون حلا طويل المدى. كان عليه بطريقة ما أن يكسب قريشًا. في عام (٣ ق. هـ/ ٦١٩م)، بدأ في مخاطبة الحجاج والتجار الذين جاءوا للحج وأسواقه. فربما يجد حاميًا بدويًا، مثلما وجد أبو بكر، وإذا وجدت مؤسسة قريش أنه حصل على حماية حلفائها البدو، فقد تتعلم قبوله. لكن الحجاج البدو كانوا عدائيين ومهينين له. أبعد شيء أرادوه هو دين يوصى بالخضوع والتواضع. لا بد أن محمدًا (عينهم) أحس أنه استنفذ كل ما لديه. ما زال حزينًا على خديجة، وأصبح وضعه في مكة محفوفًا بأشد المخاطر، وبعد بضع سنوات، أو أكثر قليلاً من الدعوة، لم يحرز أي تقدم حقيقي. في هذه الحالة المعنوية المنخفضة، مر بأعظم تجربة في حاته.

كان يزور ابنة عمه أم هانئ التي كانت تسكن قرب الحرم، وقرر قضاء الليلة في الصلاة أمام الكعبة، كما كان يحب أن يفعل. أخيرًا غلب عليه النوم لفترة.

ثم رأى أن جبريل أيقظه وحمله بشكل إعجوبي إلى القدس، المدينة المقدسة لدى اليهود والمسيحيين، وسجلت آيات القرآن ذلك:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞﴾ [سورة الإسراء: ١](٤).

لم تذكر القدس بالاسم، لكن بينت الأحاديث أن المقصود بالمسجد الأقصى مسجد بالقدس. طبقًا لما ذكره المؤرخ الطبرى (٥). وزعم القرآن أيضًا أن محمدًا شاهد رؤية بجانب سدرة المنتهى، التي تمثل حد المعرفة الإنسانية:

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ اَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ آ عَندَ سِدْرَةِ لَمُنتَهَىٰ ﴿ آ عَندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ آ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ آ ) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَیٰ ﴿ آ﴾ [سورة النجم: ٨ - ١٨] (٢).

يترك أكثر الكتاب الرؤية النهائية لله في الغموض الموقر؛ لأنه كان وراء الوصف. وكان على محمد (عير النهائية الفاهيم الإنسانية العادية، عند سدرة المنتهي، حد المعرفة الدنيوية. حتى جبريل لم يعد بوسعه أن يرافقه في المرحلة العليا من رحلته. كان عليه أن يتخلى عن كل شخص، حتى نفسه، لكى يفني نفسه في الله، هكذا أصر الصوفيون اللاحقون. قصة رحلة الإسراء وقصة رحلة المعراج حدثت مرة، ولكنها يمكن أن تتكرر طوال الوقت، وهي تمثل الإسلام الخالص، تسليم الذات لله يمثل أيضًا العودة إلى منبع الوجود. أصبحت القصة نموذج الروحانية الإسلامية، تبين الطريق الذي يجب أن يسلكه كل البشر، بعيدًا عن أهوائهم، وإجحافهم، وقيود أنانياتهم.

لم تسفر الرؤية عن وحى قرآنى، فقد كانت تجربة شخصية للنبى ( عَيَّا ) نفسه، لكن وضعها المؤرخون الأوائل فى تلك اللحظة من حياة محمد ( عَيَّا )، فكانت بمثابة تعليق رائع على السياق الداخلى لذلك الحدث الخارجى.

وقد أرغمت الظروف محمداً (على على ترك مكة وكل ما هو عزيز ومألوف له، على الأقل لفترة. فكان عليه أن يتحرك لأبعد توقعاته الأصلية، ويتسامى عن أفكار زمنه. يبدأ الشاعر عادة، في القصيدة العربية التقليدية، بذكر محبوبته المفقودة، التي كانت تسافر مع قبيلتها بعيداً، وبعيداً عنه. في القسم التالى، يبدأ الشاعر «رحلة ليلية» يندلع فيها حلم الحنين للديار. يبدأ رحلته المنفردة عبر السهول على جمله، رحلة مخيفة يواجه خلالها فناءه الخاص. أخيراً يلحق الشاعر بقبيلته. في القسم النهائي من

القصيدة يتباهى بالقيم البطولية لعشيرته، وبسالتهم في المعركة، وحربهم المستمرة ضد كل الغرباء الذين يهددون بقاءهم (٧). انعكست، في رحلة محمد (عَيَّكُم ) الليلية (الإسراء)، قيم المروءة القديمة، فبدلاً من أن يعود إلى قبيلته، سافر النبي بعيداً عنها إلى القدس، وبدلاً من أن يؤكد هويته القبلية بتعصب الجاهلية المتغطرس، تخلص محمد (عَيَّكُم) من الأنوية القبلية، وبدلاً من أن يبتهج بالقتال والحرب، حفلت رحلة محمد بالانسجام والتكامل مع بقية الإنسانية، وتسامت عن عصبية الدم.

تكشف قصة الإسراء تطلع محمد (عليه الموحدين. إنها قصة التعددية. كان قد حذفوا من الخطة المقدسة، إلى قلب عائلة الموحدين. إنها قصة التعددية. كان محمد (عله المنتخلي عن التعدد الوثني لمكة؛ لأنه تدهور إلى التكبر المدمر للذات والعنف الجاهلي، وبدأ في اعتناق تعددية التوحيد. اكتشف في القدس أخوة كل رسل الله المبعوثين إلى كل البشر، لم ينظر الأنبياء السابقون إلى محمد (عليه المعضم عن رحبوا به في عائلتهم. الأنبياء لا يتعادون ولا يحاولون تحويل بعضهم البعض عن رسالته التي يدعو إليها؛ ولكن يتدبرون رؤية كل منهم الخاصة. دعى الأنبياء النبي الجديد لبيان رسالته، وفي إحدى روايات قصة المعراج، يطلب محمد من موسى (عليهما الصلاة والسلام) النصيحة حول عدد مرات صلاة المسلمين في اليوم والليلة (مم توضح حقيقة تقدير الديانات الأخرى في الطراز المبدئي لروحانيات المسلم كيف تمثل التعددية محوراً رئيسياً في الإسلام منذ بدايته.

من هذا المنطلق، بدأ القرآن يؤكد المشاركة في الإيمان. وفي فقرات قرآنية رائعة، يوضح الله أن على المؤمنين ألا يميزوا بين وحي وآخر أو نبي وآخر:

﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَلائكَته وَ كُتُبه وَرُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلهِ إِلَيْهِ مِن رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله لا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطْعَنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ( ١٣٥٠ ) ﴿ وَقُولُه : ﴿ قُلْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَقُولُه : ﴿ قُلْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ( ) ﴿ ) . وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ( ) ﴾ [سورة آل عمران: ٨٤](٩) .

لا يمكنك أن تكون مسلمًا ما لم تؤمن بموسى وعيسى وبقية الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام). يطلب الإيمان الحقيقى استسلامًا كاملاً لله، وليس لأى مؤسسة دينية. وفي الواقع، ولاءً متعصبًا لتقليد واحد فقط يمكن أن يصبح شركًا، أى نوعًا من الوثنية التي تضع الأعراف الإنسانية في مستوى الله ذاته. الآية ١٣٦ من سورة البقرة هي واحدة من أوئل آيات القرآن التي تؤكد معنى «إسلام» و«مسلم»، وكلاهما مشتق من الفعل أسلم (١٠٠). تستمر الآيات:

﴿ وَمَن يَنْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( ١٥٠ ﴾ [آل عمران: ٨٥] (١١١).

هذه الآية يستدل بها في أغلب الأحيان «لإثبات» أن القرآن يدعى بأن الإسلام هو الدين الوحيد الحقيقى، وبأن المسلمين هم الناجون فقط يوم الحساب. لكن لم يكن «الإسلام» بعد هو الاسم الرسمى لدين محمد (عرائي )، وعندما نقرأ هذه الآية بشكل صحيح في سياقها التعددي، فإنها تعنى بوضوح عكس ما يستدل عليه البعض.

يصور القرآن تسليم كل نبى الوحى إلى النبى الذى يليه، حيث تمر الرسالة من إبراهيم إلى إسماعيل وإسحاق وإلى موسى (عليهم الصلاة والسلام). وهكذا، في تسلسل مستمر. القرآن ببساطة هو «تصديق» على الكتب المقدسة السابقة.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سَلاً ﴾

[سورة يوسف: ۱۱۱]<sup>(۱۲)</sup>.

وما التوراة، والإنجيل، والقرآن، إلا لحظات مستمرة من تجلى الذات الإلهية للبشر، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ (\*) وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

<sup>(\*)</sup> يرى البعض أن الصابئين هم طائفة من الموحدين في جنوب الجزيرة العربية (اليمن اليوم)، ويرى البعض الآخر أن القرآن يشير بهذا الاسم إلى الزرادشتين في الإمبراطورية الفارسية ـ المؤلفة.

الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩) [سورة المائدة:: ٦٩](١٣). لم يكن هناك أى تفكير في إجبار أى شخص لدخول أمة الإسلام، إذ لكل وحى شرعه ومنهاجه:

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبعُ أَهْواءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (1)

[سورة المائدة: ٤٨](١٤).

لم يكن الله حكراً أو ملكية خاصة لناموس واحد، لكنه مصدر كل المعرفة الإنسانية ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ كما أوضح الله في واحدة من أكثر الآيات رمزية في القرآن. لا يمكن للنور المقدس أن ينحصر في أي مصباح فردي، بل هو لكل البشر من خلال كل مصابيح الهداية (\*):

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاة فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُّبَارَكَة زَيْتُونَة لاَّ شَرْقَيَّة وَلا غَرْبيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾ [سورة النور: ٣٥] (١٥).

تدل شجرة الزيتون على استمرارية الوحى، التى تنبع من جذر واحد، ثم تتفرع إلى تجارب متعددة كأغصان الشجرة المباركة، ولا يحصرها التعصب لتقاليد أو محليات، وهي ليست شرقية ولا غربية.

استمر وضع محمد (عراضي ) في مكة غير مأمون بشكل خطير. أثناء الحج (عام ٢ ق. هـ/ ٦٢٠م)، زار محمد (عراضي مجددًا الحجاج الذين كانوا يخيمون في وادى منى ، حيث تنقل من خيمة إلى خيمة سعيًا وراء الدعم والحماية. والتقى بمجموعة من ستة من عرب يثرب، الذين خيموا على حدود العقبة، وجلس محمد (عراضي معهم فشرح رسالته وقرأ القرآن، وفي هذه المرة بدلاً من الرفض بالجملة، لاحظ أن الحجاج

<sup>(\*)</sup> هناك حكمة قديمة مفادها: إن لله طرقًا بعدد خلقه.

كانوا منتبهين ومتقبلين لكلامه. وعندما انتهى من عرضه، التفت أحدهم إلى الآخرين قائلاً لا بد أن هذا هو النبى الذى ينتظره جيراننا من اليهود والأحناف. إذا كان محمد هو حقّا رسول الله، فقد يكون الشخص الذى يمكنه أن يحل مشاكل يثرب التى لا تحل.

لم تكن يشرب مدينة مثل مكة، لكن سلسلة من القرى الصغيرة، يسكن كل منها مجموعة قبلية مختلفة، وكل منها محصنة تمامًا (١٦٠). كانت يشرب في واحة، جزيرة خصبة حوالى عشرين ميلاً مربعًا، محاطة بالصخور البركانية والأرض الحجرية غير القابلة للزراعة. اشتغل بعض سكانها بالتجارة، لكن أكثرهم كانوا مزارعين، اعتمدوا في معيشتهم على التمر، و بساتين الفاكهة، وحقول الزراعة. على خلاف قريش، لم يكونوا معتمدين كلية على التجارة، واحتفظوا بأكثر قيم البدوية القديمة، بما فيها، لسوء الحظ، عداوة راسخة بين القبائل.

نتيجة لهذا، انغمست الواحة في سلسلة متفاقمة من الحروب التي تبدو متعذرة التوقف. كانت المنطقة مزروعة من قبل المستوطنين اليهود، وبحلول القرن السادس، كان هناك حوالي عشرين قبيلة يهودية في يثرب، ربما كان العديد من أعضائها من العرب الذين ذابوا في اليهودية (١٧). احتفظوا بهوية دينية منفصلة، لكن ما عدا ذلك كان متعذراً تميزهم عن جيرانهم الوثنيين. كان الولاء للعشيرة، ثم للقبيلة، ولم يكن هناك «جالية يهودية متحدة». شكلت القبائل اليهودية تحالفات منفصلة مع المجموعات العربية وكانت في أغلب الأحيان في حالة حرب بين إحداها والأخرى. وقد جعلهم محصولهم من التمر أغنياء، لكنهم أيضاً كانوا صناع جواهر ماهرين، وكذلك صانعي أسلحة، وحرفيين. احتكرت الخمس عشائر اليهودية الكبرى ـ ثعلبة، وهدل، وبنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع التي سيطرت على السوق الوحيدة في يثرب ـ الاقتصاد احتكاراً شبه مطلق.

لكن أثناء القرن السادس، هاجرت قبيلة بنى قيلة العربية من جنوب بلاد العرب واستقرت في الواحة، بجانب اليهود، وشكلوا عشيرتين متميزتين، الأوس والخزرج، اللتين أصبحتا بشكل تدريجي قبيلتين منفصلتين.

اكتسب العرب تدريجيًّا أرضهم وبنوا قلاعهم الخاصة، وأصبحوا في أوائل القرن السابع في وضع أقوى قليلاً من اليهود. لكن على الرغم من المنافسة الحتمية على

مصادر الثروة بين اليهود والوثنيين، كانوا قادرين على التعايش. استخدم اليهود العرب في أغلب الأحيان لنقل تمرهم، بينما احترم العرب مهارات وتراث اليهود، ويرونهم «قومًا ذوى أنساب وأملاك عالية، بينما لم نكن إلا قبيلة عربية، لا تمتلك أى نخيل ولا كرم، عندنا فقط الخراف والجمال»(١٨).

لكن في وقت التقاء الحجاج بمحمد ( السيطية ) في عام (٢ ق. هـ/ ٢٢٠م)، كانت الحالة متدهورة. ظهر التنافس القبلي الراسخ على السطح، حيث انغمس الأوس والخزرج في صراع دموى، وانشغلت العشائر اليهودية في صراعهما، ساند بنو النضير وبنو قريظة الأوس، بينما تحالف بنو قينقاع مع الخزرج. بحلول عام (٥ ق. هـ/ ٢١٧م)، كان هناك صراع لا يمكن لأحد من الطرفين أن يكسبه، حيث استنزف العنف الجميع. وفي لحظات حاسمة، ترفع عبد الله بن أبي بن سلول رئيس الخزرج عن القتال واكتسب سمعة طيبة. البعض رأوه ملكًا محتملاً أو رئيسًا أعلى، يمكنه أن يفرض قانونًا ونظامًا، لكن العرب كانوا يكرهون الحكم الملكي، ولم ينفع هذا النوع من الحكم قط في شبه الجزيرة. عارضت الأوس بالطبع تسليم القيادة إلى رئيس من الخزرج، بينما كان رؤساء الخزرج الآخرون غير راغبين في التخلي عن قوتهم لحساب ابن أبي.

أدرك الحجاج الستة فوراً بأن محمداً (عَيَّا)، كناطق باسم الله، سيكون حكماً أكثر فعالية من ابن أبى، لم يكن عندهم مشاكل مع رسالته الدينية؛ لأنه في بعض الوقت اتجه عرب يثرب للتوحيد. كان الأوس والخزرج يشعرون للدة طويلة بالنقص أمام اليهود لعدم وجود كتاب مقدس لهم، وأثار الحجاج سماع أن الله أرسل أخيراً نبياً إلى العرب، وأسلموا إلى الله فوراً، وكلهم أمل في انصلاح أحوالهم. «تركنا قومنا ولا توجد قبيلة منقسمة بالكراهية والحقد مثلهم، ربحا يوحدهم الله بك، لذا دعنا نذهب إليهم وندعوهم إلى دينك، وإذا وحدهم الله على يديك، لن يكون هناك رجل أعز منك». لكنهم اعترفوا بأن تأثيرهم بسيط في الواحة، واحتاجوا لاستشارة رؤسائهم وحكمائهم. إذا كان محمد (عَلَيْ) سيصبح حكماً فعالاً، كان من الضروري أن يجمع دعماً عريضاً، ووعدوه بالرد بعد سنة. لقد كانت تلك لحظة حاسمة، أجبرت يجمع دعماً ورياسة والاستقرار الدائم وسط قوم آخرين:

قال ابن إسحاق: فبينما رسول الله (على عند العقبة لقى رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً. قال لهم: «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج، قال: «أمن موالى يهود؟» قالوا: نعم، قال: «أف لا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى، موالى يهود؟» قالوا: نعم، قال: «أف لا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. قال: وكان ما صنع الله لهم به في الإسلام، أن يهوداً كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك، وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبياً مبعوثا الآن قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله (عليه) أولئك النفر، ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله إنه للنبى الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومان، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فيلا رجل أعز منك. [السيرة النبوية: ص الدين، فإن يجمعهم الله عليك فيلا رجل أعز منك. [السيرة النبوية: ص الدين، فإن يجمعهم الله عليك فيلا رجل أعز منك. [السيرة النبوية: ص الدين، فإن يجمعهم الله عليك فيلا رجل أعز منك. [السيرة النبوية: ص

بينما هو في انتظار تطورات من يثرب، قام محمد (عراض التغييرات في عائلته، حيث احتاج إلى زوجة، كان هناك اقتراح أن يتزوج سودة، ابنة عم ونسيبة سهيل، الرئيس الوثني المستبد لعشيرة عامر القرشية. كانت متزوجة من أحد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة عام (٦ ق. ه. / ٢١٦م)، لكنها صارت أرملة وكانت ملائمة جدّاله. كان أبو بكر متلهفًا أيضًا الإقامة علاقة أقرب مع النبي، واقترح عليه أن يتزوج ابنته عائشة، التي كان عمرها ست سنوات (\*). خطب محمد (عراض عائشة في احتفال لم تحضره البنت الصغيرة. وفي السنوات اللاحقة، تذكرت بأن النتيجة الأولى لمنزلتها الجديدة ظهرت عندما أوضحت أمها أنها لم تعد تستطيع اللعب في الطرقات، لكن يجب أن تدعو صديقاتها إلى بيت العائلة.

<sup>(\*)</sup> تختلف الأقوال في سن السيدة عائشة يوم زفت إلى النبي ريك في السنة الثانية للهجرة، فيحسبها بعضهم تسعًا، ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع سنوات، وهو اختلاف لا غرابة فيه بين قوم لم يتعودوا تسجيل المواليد. والأرجح أن السيدة عائشة كانت لا تقل عند زفافها إلى النبي ريك عن الثانية عشرة، ولا تتجاوز الخامسة عشرة بكثير. [الصديقة بنت الصديق، عباس العقاد، ط دار المعارف ـ ص ١٦، ٢٦].

زوجات محمد (عرب الرب العرب على التخمين الشهواني المريض في الغرب الكن في بلاد العرب كان تعدد الزوجات أكثر شيوعًا من الزواج الأحادي مثل ذلك الزواج الذي تمتع به محمد (عرب المعلق الله الزواج الذي تمتع به محمد (عرب المعلق الله الزواج الذي تمتع به محمد (عرب الله النه الزيجات لم تنشأ عن علاقات حب رومانسية أو جنسية الكن كانت تتم سعيًا وراء نتائجها العملية . يبدو أن سودة كانت امرأة بيتية ، مضى شبابها ، لكنها يمكن أن تعتني بحاجات محمد (عرب المعلق الله على الله على الله الذي ما زال مترددًا حول الوحي . لم تكن خطبة محمد (عرب المعلق الله عائشة أمرًا عجيبًا (\*) ، حيث عقدت زيجات لفتيات أصغر من عائشة ، لتوثيق تحالفات أو لغير ذلك . استمرت هذه الممارسة في أوروپا إلى ما بعد بداية العصر الحديث ، ولم يكن هناك شك أن إكمال الزواج لم يتم أوروپا إلى ما بعد بداية العصر الحديث ، عندما كان يمكن أن تتزوج مثل أي بنت أخرى . كانت زيجات محمد (عرب على العقيدة بدلاً من القرابة ، ولكن رابطة الدم كانت وما زالت من العشيرة ، مستند على العقيدة بدلاً من القرابة ، ولكن رابطة الدم كانت وما زالت قيمة مقدسة ، وساعدت على تدعيم مجتمع المؤمنين التجريبي .

وفى أثناء الحج \_عام (١ ق. ه/ ٢٢١م) \_عاد المسلمون الستة من يثرب إلى مكة، وجلبوا سبعة آخرين معهم. قابلوا محمداً للمرة الثانية فى العقبة، فيما أصبح معروفاً ببيعة العقبة، ووعدوا بعبادة الله وحده، والامتناع عن السرقة والكذب ووأد البنات، وتعهدوا بطاعة توجيهات محمد (عراض التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية. وفى المقابل، وعدهم محمد (عراض الجنة. فى هذا الحلف الأول، كان التأكيد على الدين والأخلاق، ولم يكن هناك التزام سياسى بعد. عندما عاد الحجاج إلى يثرب، أخذوا معهم مصعب بن عمير، مسلم مؤتمن، لتعليم أهل يثرب عقيدتهم الجديدة.

روى ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت، قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثنى عشر رجلاً، فبايعنا رسول الله (على الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه فى معروف. «فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم

<sup>(\*)</sup> كانت عائشة مخطوبة لأحد رجال مكة قبل ذلك، ولكن إسلام أبي بكر أدى لفسخ تلك الخطبة.

إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر». [السيرة النبرية: ص الاً (٢٠).

كان ذلك تحركًا حكيمًا، حيث كانت الكراهية القبلية حادة جدًا في الواحة، فلم يكن أحد من الأوس ولا الخزرج يتحمل سماع منافس من القبيلة الأخرى يقود الصلوات أو يقرأ القرآن، لذا كان مهمًا أن يؤدى هذه الشعائر غريب محايد. في بادئ الأمر، كانت الأوس عدائية للإيمان الجديد، لكن بشكل تدريجي كسرت قوة القرآن تحفظهم في أحد الأيام، ارتاع سعد بن معاذ، رئيس أحد عشائر الأوس البارزين، لسماع مصعب وهو يعظ أناسًا في أرضه، لذا بعث مساعده لإبعاده، انقض المساعد على المجموعة الصغيرة، يلوح برمحه ويسأل المسلم من أين أتى بهذا التهور لنشر هذه الأكاذيب بين الناس الحمقي الضعفاء؟! لكن بدلاً من أن تأخذ مصعبًا حمية الجاهلية، طلب منه الجلوس والحكم بنفسه. وافق المساعد، وغرس رمحه في الأرض، وبينما يستمع إلى التلاوة، تغير وجهه. ما هذا الحديث الرائع والجميل! ، بل بكي قائلاً: كيف يمكن للمرء أن يدخل هذا الدين؟.

وبعد أن أعلن إيمانه بالله وسجد ليصلى، عاد لإخبار رئيسه. فغضب سعد، وأخذ رمحه الخاص، وذهب لمواجهة مصعب بنفسه، فقهره القرآن بدوره، فإذا به يستدعى عشيرته ويطلب منهم اتباعه بشكل جماعى:

قال ابن إسحاق: جلس أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضيريومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد ابن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتى، ولا أجد عليه مقدما، قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد ابن زرارة، قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه، قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كف عنك ما

تكره؟ . قال : أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن وراثي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد ابن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجمه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي قبال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسًا وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليخفروك. قال: فقام سعد مغضبا مبادرًا، تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين، عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتمًا، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره؟ . وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، لإشراقه وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين، قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته، فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. قال: فلما رآه قومه مقبلا، قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم

قال: يا بنى عبد الأشهل، كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا، وأيمننا نقيبة، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة، ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد، وخطمة ووائل وواقف. [السيرة النبوية: ص ٣١١، ٣١٢] (٢١).

أثرت أنباء إسلام سعد تأثيرًا كبيرًا على الرؤساء الآخرين، الذين بدءوا يأخذون مصعبًا بشكل جدى. ولم تمض فترة طويلة حتى كان هناك مسلمون في كل عائلة تقريبًا في الواحة.

فى مكة، كاد محمد (على السخص العادى رسول الله، لكن الظروف فى يثرب كانت تقبل أن يكون مثل هذا الشخص العادى رسول الله، لكن الظروف فى يثرب كانت مختلفة (٢٢). لم يكن محمد (على الشخصا عاديًا بالنسبة لأهل يثرب، وإنما عَلم غامض بعيد المنال، يتوقع مجيئه بلهفة. فى مكة، هددت تعاليم محمد (على التلاف عبادة الحرم، حيث كان لها تأثير حاسم على الاقتصاد، لكنه لم يكن هناك حرم ملىء بالأوثان فى يثرب. ولكن أيضًا لم يكن كل يثربي مفتونًا بالدين الجديد. على أية حال، خاف ابن أبي على وضعه، وآخرون ما زالوا يعبدون الأوثان القديمة، أو من الأحناف، لكن صمتت المعارضة فى تلك المرحلة. إذا استطاع نبى جديد حقّا أن يحل الأحناف، لكن صمتت المعارضة فى تلك المرحلة. إذا استطاع نبى جديد حقّا أن يحل مشاكل يثرب، قد تأتى بعض الفائدة المادية منه. أيضًا انتظرت القبائل اليهودية ماذا سيأتى من محمد (علي الله المنافرة المادية منه المسلمون فى مكة أنبياءهم وتبنوا بعض عاداتهم الخاصة.

قدم محمد (عراض ) بعض الممارسات الجديدة، ربما بعد رحلة الإسراء، حيث كان المسلمون يصلون وقبلتهم القدس، ليصلوا إلى مدينة أهل الكتاب المقدسة. أمر محمد (عراض ) مصعبًا أيضًا بإقامة صلاة خاصة يوم الجمعة ظهرًا بينما يستعد اليهود للسبت، بالصوم مع اليهود يوم كيبور (\*). كذلك صلى المسلمون في منتصف اليوم، كما كان

<sup>(\*)</sup> المقصود يوم عاشوراء، واختلفت الروايات فيه.

اليهود يصلون، واتبعوا نسخة معدلة من قوانين الطعام اليهودية، مشابهة لما كان متبعًا لدى المسيحيين الأوائل:

وَالْمُترَدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا أَهلَّ لِغَيْرِ اللَّه به وَالْمُنْخَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترَدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبِحُ عَلَى النَّصُب وَأَن تَسْتَقْسمُوا بِالأَزْلامَ ذَلَكُمْ فَسَقٌ الْيَوْمَ يَعْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْن الْيَوْمَ أَكُمُ الْإِسْلامَ دِينا فَمَن اضْطَرً فِي الْأَزْلامَ ذَلَكُمْ وَيَنكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتى وَرضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينا فَمَن اضْطَرً فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِف لِإِثْم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ يَسْأَلُونَكَ مَاذاَ أَحِلًا لَهُمْ قُلْ أَحلً لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مَمَّا لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْكُمُ اللَّه عَلَيْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحساب ١ اللَّه فَكُلُوا مَمَّا مُن الْمُومَ وَمَا عَلَيْكُم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحسَاب ١ الْيُومَ أَمْسكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحسَاب ١ الْيُومَ أَمْسكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَاب ١ الْيُومَ وَمَا عَلَيْكُمُ الطَيْبَاتُ وَمَا عَلَيْكُمُ الطَيْبَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو فَى مَن الْمُؤْمَنَاتُ وَالْمُولُ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَخْدَى أَخْدَان وَمَن يَكُفُو اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَا يَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَلَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلُورٌ وَاللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلْورٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلُورٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وجاء في أعمال الرسل في العهد الجديد من الكتاب المقدس: «لذلك أرى أن لا نضع عبثًا على المهتدين إلى الله من غير اليهود، بل نكتب إليهم رسالة نوصيهم فيها بأن يمتنعوا عن الأكل من الذبائح النجسة المقربة للأصنام، وعن ارتكاب الزني، وعن تناول لحوم الحيوانات المخنوقة وعن الدم. فإن لموسى، منذ القدم، أتباعًا في كل مدينة، يقرءون شريعته ويبشرون بها في المجامع كل سبت»، «إنما عليكم أن تمتنعوا عن الأكل من الذبائح المقربة للأصنام، وعن تناول الدم، ولحوم الحيوانات المخنوقة، وعن ارتكاب الزني، وتحسنون عملاً إن حفظتم أنفسكم من هذه الأمور. عافاكم الله» [أعمال الرسل ١٥: ١٩].

وقد اعتقد العلماء أن محمدًا (عَيَّامُ) قدم هذه العبادات الجديدة لإغراء يهود يشرب، لكن وجهة النظر هذه أصبحت لا تصمد للنقد، فلم يتوقع محمد (عَيَّامُ) أن يتحول اليهود إلى دينه؛ لأنه كان لهم وحيهم الخاص. أقر الله بأن يكون لكل أمة

رسولها الخاص. ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (٤٧) ﴾ [سورة يونس: ٤٧] (٢٤)، لكنه كان طبيعيّا للمسلمين أن يصلوا ويصوموا بطريقة العائلة الإبراهيمية نفسها.

فى عام (١ ق. هـ/ ٢٢٢م)، خرج عدد كبير من الحجاج من يثرب للحج. أكثرهم كانوا وثنين، ولكن ثلاثة وسبعين من الرجال واثنين من النساء كانوا مسلمين. خرج محمد (عَلَيْكُ) ليرحب بهم فى العقبة، لكن هذه المرة، تم الاجتماع فى سواد الليل. فى هذا اللقاء، كان هناك إحساس بالخطر وعقد تحالفات جديدة وقطع أخرى قديمة. تكلم القرآن عن مكيدة قريش. ربما كان عند محمد (عَلَيْكُ) سبب لاعتقاد أن الكافرين كانوا يخططون لطرده ومنع المسلمين من دخول الحرم: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠) [سورة النَّفال: ٣٠]

على كل حال، كان محمد (عربه ) يأخذ خطوات عملية لترك قبيلته ومكة. يزعم ابن إسحاق بأنه كان قراراً إيجابياً من ناحيته، لكن القرآن يقول مراراً وتكراراً بأن المسلمين «طردوا من مكة»:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنِ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَا يَعْدَدُهُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (٣﴾ [الممتحنة: ١]. ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشِكُنُاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ (٣٤) ﴾ [سورة محمد: (٢٦). ﴿ وَكَأَيْن مَن قَرْيَةٍ مَحمد : ١٣]. ﴿ وَكَأَيْن مَن قَرْيَةٍ مَن قَرْيَةٍ هِيَ

تم الاجتماع في العقبة في سرية شديدة. لم يذكر المسلمون من يشرب ذلك حتى إلى الوثنيين من عشائرهم، خوفًا من أن يكشفوا ذلك وينبهوا قريشًا إلى ما كان جاريًا.

كان محمد (عَلَيْكُم) على وشك أن يقوم بعمل لم يسبق له مثيل (٢٧)، إذ طلب من مسلمي مكة الهجرة إلى يثرب، ولم يكن هذا يتضمن مجرد تغيير العنوان، إذ كان

المسلمون على وشك أن يتركوا أهلهم ويقبلوا الحماية الدائمة من الغرباء. في بلاد العرب، حيث كانت للقبيلة القيمة الأعلى عند الجميع، ماثل ذلك الكفر بعينه، ما هو أكثر فظاعة من الرفض القرآني للآلهة. كان هناك دائمًا نظام التحالف، حيث يمكن لأى فرد أو حتى مجموعة أفراد، أن يصبحوا أعضاء فخريين في قبيلة أخرى، لكن كانت هذه في العادة ترتيبات مؤقتة لا تستلزم انسلاخها من أهلها. الكلمة ذاتها «الهجرة» تعنى قطعًا مؤلًا. هجر تعنى: «قطع نفسه من الاتصال الودى أو المحب، أو توقف عن الارتباط بهم» (٢٨). منذ الآن، سيدعى المسلمون الذين هاجروا إلى يثرب: «المهاجرين». وهذا الانتقال المؤلم كان محور هويتهم الجديدة.

بدأ مسلمو يشرب أيضًا الإبحار في تجربة خطيرة. حتى إذا تبنت قبيلة رجلاً من خارجها، فهو يظل دائمًا غريبًا، كلمة تضمنت معانى سلبية! «وصف الشعراء الغريب بأنه عديم الفائدة ومنتسب» (٢٩٠). كان الولاء القبلى حبّا ناريّا للأهل واحتقارًا قاسيًا للأجنبى. استحق أى عربى فَضَّل الغريب على قومه إزدراء شديدًا واشمئزازًا. الآن أصبحت الأوس والخزرج على وشك أن تقسم الولاء لمحمد (عين القرشي، وتعد بالحماية والمساعدة، أى النصر، لمجموعة كبيرة من الغرباء، مما يؤثر على المصادر المحدودة للواحة. منذ الآن، أصبح مسلمو يثرب يعرفون بالأنصار. عادة تُترجم الكلمة إلى الإنجليزية بمعنى «المساعدين»، لكن هذا يعطى انطباعًا أقل بكثير مما هم مقبلون عليه، نصر يعنى أن لزامًا عليك أن تقدم مساعدتك التي قد تصل إلى حد القتال. عندما قابلوا محمدًا (عين النه الليلة في العقبة، قرر الأنصار عقد حلف ثان مع محمد (عين عرف بـ «بيعة المنعة».

عندما حان وقت البيعة، ترك الأنصار رفاقهم الوثنيين نائمين في خيامهم وتسللوا بهدوء إلى العقبة، حيث قابلوا محمدًا (على ) وعمه العباس، الذي كان ناطقًا باسمه. لم يكن العباس قد تحول إلى الإسلام بعد، ولا بد أنه صدم بقرار محمد (على ) ترك مكة، لكنه أراد التأكد بأنه سيكون آمنًا في يثرب. وقال إن بني هاشم قد حموا محمدًا (على ) من قبل في مكة، لكنه كان مستعدًا للتخلي عن هذا الأمن لكي ينضم إلى الأنصار، فإذا كان لديهم أقل شك في قدرتهم على حمايته، فيجب أن يتخلوا عن المشروع بالكامل فورًا، ولكن الأنصار ظلوا ثابتين. أخذ البراء بن معرور، رئيس الخزرج، بيد محمد (على )، وأقسم بأن الأوس والخزرج كليهما يمدون إلى

روى ابن إسـحـاق عن كـعب بن مـالك قـال: فنمنا تلك الليلة مع قـومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله (عَيَّاكُمُ )، نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً، ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب، أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابي، إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ( عَرِيْكُمْ ) ، حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها: إن محمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبي إلا الانحياز إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه بمن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله ( عَرِيْكُ )، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيًّا، لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة، ورثناها كابرًا عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله (ﷺ)، أبو الهيثم بن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها، يعنى اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن

ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله (عَلَيْكُم)، ثم قال: «بل الدم الله من الهدم، أنا منكم وأنتم منى، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم». [السيرة النبوية: ص ٣١٤، ٣١٥] (٣٠).

أقسم الأنصار قائلين: «نتعهد بالطاعة التامة للرسول، في الرخاء والشدة، لن نخطئ في حق أحد، وأن نصدق القول في جميع الأحوال، وفي عبادة الله لا نخاف لوم أحد».

قال ابن إسحاق: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه الوليد، عن جده عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا رسول الله (على)، بيعة الحرب. وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء. على السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لاثم. [السيرة النبوية: ص ٣٢٣](٣١).

تم صياغة البيعة بالمصطلح القبلى، وركزت على الدفاع المتبادل (٣٢). لم تكن هناك بعد فكرة الأمة الموحدة؛ إذ ما زال الأوس والخزرج وقريش يعملون منفصلين، ولم يكن محمد (على المدهب ليشرب كرئيس دولة، لكن ببساطة كحكم في النزاعات بين الأوس والخزرج وكرئيس للمهاجرين من مكة. سيحكم الأنصار اثنا عشر «نقيبًا» من العشائر المختلفة. وبالرغم من أن الإسلام حقق خطوات واسعة عظيمة في يثرب خلال سنة واحدة، إلا أن الأمة الإسلامية هناك كانت كالأمة الإسلامية المحاصرة في مكة، وبقيت الحقيقة كذلك حتى بعد الهجرة، حيث بقي المسلمون أقلية صغيرة جدًا في الواحة، بالنسبة للوثنيين، والحنيفيين، واليهود (٣٣). وقد حققت بيعة المنعة توسعًا رئيسيًا للإسلام؛ حيث انتشر بين المجموعات القبلية الأخرى، لكنها لم تتسام عن الأخلاقيات القبلية بعد. كانت الهجرة مشروعًا خطيرًا، وخطوة مخيفة غير قابلة للنقض، فلم يدرك أحد كيف تنجح؛ لأنه لم يحدث شيء من هذا القبيل في بلاد العرب من قبل.

عاد الأنصار بعد الحج إلى يثرب في انتظار وصول المسلمين الفارين من مكة ، وقد تبنى القرآن الاسم الآرامي الذي أعطاه اليهود إلى مستوطنة يثرب «المدينة» ، حيث

كانت يثرب على وشك أن تصبح مدينة النبى. بدأ محمد ( السلمين المهجرة من مكة ، لكنه لم يأمر بذلك ؛ إذ إن أى شخص شعر بأن ذلك فوق قدرته - أو قدرته المهجرة من مكة ، لكنه لم يأمر بذلك ؛ إذ إن أى شخص شعر بأن ذلك فوق قدرته - أو قدرته المناه عام (١ ق. هـ/ ٢٢٢م) ، خرج حوالى سبعين مسلماً وعائلاتهم إلى المدينة ، وأقاموا في بيوت الأنصار حتى يمكنهم إقامة بيوتهم الخاصة . يبدو أن قريشاً لم تبذل جهداً منظماً لحجزهم ، وإنما منعت بعض النساء والأطفال بالقوة من الرحيل ، ورجعت بأحد الرجال ، مقيداً بجمله ، في احتفال بالنصر . ومن جانبهم ، كان المسلمون حذرين أن لا يجذبوا الانتباه إلى رحيلهم ، واتفقوا على اللقاء خارج حدود مكة ، والسفر في مجموعات صغيرة . هاجر عمر مع عائلته ، ورحل عثمان بن عفان ورقية مع زيد وحمزة ، لكن محمداً ( على المناه الإنشقاق على الرئيسي عن مؤسسة قريش فجوات مقلقة في المدينة ، وكشف الجرح المفتوح الذي سببه محمد ( المناه عن مؤسسة قريش فجوات مقلقة في المدينة ، وكشف الجرح المفتوح الذي سببه محمد ( المناه عن مؤسسة قريش فجوات البيوت الكبيرة في وسط مكة مقفرة ومنذرة ، «أبواب تصفر ذهابًا وإيابًا ، فارغة من السكان » .

قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله (عَلَيْكُم)، فلم يبق بمكة منهم أحد، إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم، وأموالهم إلى الله \_ تبارك وتعالى \_ وإلى رسول الله (عَلَيْكُم) إلا أهل دور مسمون: بنو مظعون من بنى جمح، وبنو جحش بن رئاب، حلفاء بنى أمية، وبنو البكير، من بنى سعد بن ليث، حلفاء بنى عدى بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة، ليس فيها ساكن. [السيرة النبوية: ص ٢٥٦](٣٤).

وفى أغسطس، وقبل فترة قليلة من استعداده للرحيل، مات مطعم، حامى محمد (راس المكى، فأصبح مباحًا، وحلاً للقتل؛ فعقدت قريش اجتماعًا خاصًا لمناقشة مصيره فى دار الندوة، وقد تغيب عنه أبو لهب. أراد بعض الشيوخ إخراج محمد (راس من مكة، ولكن تغلب عليهم الذين رأوا أن السماح له بالانضمام إلى أولئك المنشقين المجردين من المبادئ فى يشرب سيكون خطرًا. وجاء أبو جهل بخطة: كل عشيرة تختار شابًا قويًا، ويقومون جميعًا بقتل محمد (راس من المبادة فرقة من المنان المختارين بعناية خارج بيت محمد (راس الكنهم انزعجوا لسماع أصوات الشبان المختارين بعناية خارج بيت محمد (راس المنان ال

سودة وبعض بنات النبى ( عَرِيْكُم ) من الداخل. وكان من المخزى قتل رجل فى حضور نسائه ، لذا قرروا الانتظار حتى يترك البيت فى الصباح التالى . نظر أحدهم ورأى محمداً ( عَرِيُكُم ) نائماً فى فراشه ، متغطيًا بعباءته . ولم يعرفوا أنه كان قد خرج من مخرج خلفى ، تاركًا عليًا نائمًا على فراشه . وعندما خرج على فى الصباح التالى ، أدرك الشباب بأنهم قد خدعوا ، وقدمت قريش مائة ناقة جائزة لمن يعيد محمداً ( عَرِيْكُم ) ، حيّا أو ميتًا .

فى ذلك الوقت، كان محمد (عَيَّا ) وأبو بكر يختفيان فى غار جبل خارج المدينة، حيث بقيا هناك ثلاثة أيام، ومن وقت لآخر، يتسلل إليهما مؤيدوهما ليجلبوا لهما الأخبار والمؤن. قيل إن مجموعة متعقبين مرت بالكهف، لكن لم يعبأ أحد بالنظر داخله لأن عنكبوت غطت المدخل، وجلست حمامة على بيضها. وكان محمد (عَيَّا ) هادئًا طوال الوقت، ولديه إحساس قوى بوجود الله. وقد أخبر القرآن كيف طمأن أبا بكر:

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لِّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞﴾ الله هي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞﴾

[سورة التوبة : ٤٠]<sup>(٣٥)</sup>.

يصر القرآن على نحو متكرر بأنه عندما يجد المسلمون أنفسهم في ظروف صعبة أو مرعبة، فيجب عليهم أن يحافظوا على هدوئهم وسكينتهم، ولا يجب أبدًا أن يقعوا فريسة للغضب الطائش الانتقامي للجاهلية.

عندما خمدت حمى البحث عنهما، تسلق محمد ( الله الله بكر خارج الكهف، حذرين أن يزعجا الحمامة، وركبا الناقتين اللتين أعدهما أبو بكر لرحلتهما. أراد أبو بكر إعطاء الناقة الفضلى لمحمد ( الله الله )، والذى أصر على دفع ثمنها. كانت هذه هجرته الشخصية، تضحية إلى الله، وأراد أن يتكفل بكل أعباء الحدث. دعا محمد ( الله ) ناقته القصواء وقد بقيت ناقته المفضلة لبقية حياته. كانت رحلة خطرة، لأنه ليس فقط كان مهدر الدم، بل كان مطلوبًا حيًا أو ميتًا، لذا أخذ دليلهما طريقًا دائريًا، وتعرجوا ذهابًا وإيابًا ليبددوا آثارهم عمن يقتفيها.

فى تلك الأثناء، كان المسلمون ينتظرون وصولهما للمدينة بقلق. وكان يعيش عدد من مهاجرى مكة فى قباء، أقصى بقعة فى جنوب الواحة، وكانوا كل يوم بعد صلاة الصبح يتسلقون الصخور البركانية، ويمسحون بأنظارهم التضاريس القاحلة خارج المستوطنة بحثًا عن نبيهم. وفى صباح يوم (الاثنين ٨ ربيع الأول ١ هـ/ ٤ سپتمبر عام ١٦٢٢م)، رأى أحد اليهود سحابة غبار فى الأفق وصاح بالأنصار: «بنى قيلة! لقد قدم! لقد قدم!» اندفع رجال ونساء، وأطفال المدينة لاستقبال نبيهم، ووجدوهما تحت نخلة للاستراحة.

بقى محمد (على السلمون فى قباء ثلاثة أيام، ولكن لم يصبر المسلمون فى «المدينة» (كما كان يدعى الجزء الأكثر كثافة من الواحة) على عدم رؤيته، لذا ذهب إليهم ليقرر أين يقيم. على طول الطريق، سأله الأنصار النزول والإقامة عندهم، لكن محمداً (على أن فض بأدب لأنه كان حريصًا على البقاء مستقلاً عن المجموعات المتصارعة فى المدينة، وبدلاً من ذلك، ترك ناقته القصواء، وسأل الله أن يوجهها. فى النهاية بركت الناقة فى مكان لتجفيف التمر يمتلكه أحد الأنصار، ثم نزل محمد (على المتعته أن تحمل إلى بيت قريب، ثم بدأ بالتفاوض مع المالك لشراء الأرض. وعندما اتفق على السعر، بدأ كل المسلمين العمل لبناء المسجد والمنزل النبوى. كان هذا شاقاً على المهاجرين؛ لأن قريشًا لم تتعود على العمل اليدوى، وخاصة عثمان المرفه.

لم يكن المبنى الأول فى الإسلام مهيبًا، ولكنه أصبح نموذجًا لكل مساجد المستقبل، حيث كان المسجد فضاء مفتوحًا واسعًا بما يكفى لأداء الصلاة جماعة، ويعبر عن بساطة المثالية الإسلامية المبكرة. كان السقف مدعمًا بجذوع الأشجار، ولم يكن له منبر متقن الصنع، فوقف محمد (عراض على مقعد بسيط لمخاطبة الجمع. وقد عاش محمد (عراض) وزوجاته فى الغرف الصغيرة حول المسجد، الذى كان مكانًا للاجتماعات العامة والسياسية، وكذلك دُعى إليه فقراء المدينة لأخذ الصدقة وتناول الطعام، وربما المبيت. عبرت هذه البناية المتواضعة فى المدينة عن فكرة التوحيد (٢٦).

أراد محمد (عَرَاكِهِم) أن يبين أن المقدس والجنسي والمحلى يمكن، وفي الحقيقة يجب أن تتكامل. بالمثل، يجب أن تجتمع السياسة ورفاهية المجتمع ونظامه الاجتماعي في

نطاق القداسة. وفي إسكان زوجاته حول المسجد، كان محمد (عرائي) يعلن ضمنيًا أنه ليس هناك فاصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة، ولا تمييز بين الجنسين.

القدسية في الإسلام شاملة وليست مقصورة على أحد. إذا أراد اليهود والمسيحيون التعبد في المسجد فلا مانع؛ لأنهم أيضًا جزء من عائلة الله.

اكتمل البناء في (عام ١ هـ/ إبريل ٢٢٣م)، بعد حوالى سبعة شهور من الهجرة. أشار حجر، في الحائط الشمالي، إلى اتجاه القبلة: القدس. في بادئ الأمر، لم يكن هناك دعوة رسمية للصلاة، لكن لم يكن ذلك مرضيّا تمامًا، لأن كل مصلّ يأتي في وقت مختلف. فكر محمد (عراضيّه) في استعمال بوق، مثل اليهود، أو صافق خشبي مثل المسيحيين المحليين، لكن أحد المهاجرين رأى حلمًا هامّا، حيث رأى رجلاً يلبس عباءة خضراء، أخبره بأن شخصًا له صوت رنان عال، يجب أن يعلن الصلاة قائلاً: الله أكبر، للتذكير بالأولوية الأولى للمسلم.

أعجب محمد (عراضي بالفكرة، واختار بلالاً، العبد الحبشى سابقًا، جهير الصوت. كان بلال كل صباح يرتقى قمة أعلى بيت بجوار المسجد، ويجلس على السقف في انتظار الفجر. ثم يتمطى، وقبل بداية الأذان، يدعو: «اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك».

قال ابن إسحاق: فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتى بسحر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك. [السيرة النبوية: ص ٣٥٨](٣٧).

ربما غير المسلمون قبلتهم إلى القدس، لكنهم لم ينسوا مكة. عندما علم محمد (عالى العديد من المهاجرين اشتاقوا للوطن، دعا: «اللهم اجعلنا نحب هذه البلدة بقدر ما جعلتنا نحب مكة، وأكثر».

كان المعنى الجوهري للهجرة أن يخلق المسلمون مجتمعًا مختلفًا، وإحدى أفكار محمد (عَلَيْكُم ) الأولى كانت نظام «المؤاخاة»، حيث جعل لكل مكى «أخًا» من الأنصار

ليتجاوز المسلمون خطوط القرابة التقليدية. سرعان ما سقط الانفصال السياسى للمهاجرين عن الأنصار عندما مات أحد نقباء الأنصار الاثنى عشر، فأخذ محمد (عليه موقعه (٣٩). كان المسلمون يخلقون وبشكل تدريجى «قبيلة جديدة»، ترجمت علاقات القرابة القديمة بشكل مختلف. أولئك الذين هاجروا اعتبروا أنفسهم متميزين عن المسلمين الذين بقوا في مكة، بالرغم من أنهم جميعًا يعودون لفصيلة الدم نفسها. ولا ينبغى للمسلمين، مهما كانت قبيلتهم أو عشيرتهم، أن يحارب أحدهم الآخر، فالمهاجرون والأنصار يجب أن يتحدوا بشكل كامل كأى قبيلة تقليدية:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْء حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّينَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَيْنَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَيْنَاقُ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ [سورة الأنفال: ٧٢\_٧٣] (٤٠٤).

مثل القبيلة، أصبحت الأمة «جالية واحدة لكل الرجال»، وتقوم بـ «التحالف» مع الحلفاء غير المسلمين بالطريق المعتاد:

قال ابن إسحاق: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معه، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفيدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم والمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم. . . » [السيرة النبوية: ص ٣٥٤، ٣٥٥] (13).

كزعيم للأمة، يمكن لمحمد (عليه ) الآن أن يطبق إصلاحات أخلاقية واجتماعية بطريقة كانت مستحيلة في مكة، كان هدفه أن يخلق مجتمع العدل والحلم، حيث يجب على المؤمنين أن يعبروا عن إيمانهم بطريقة عملية: يجب أن يصلوا، ويتشاركوا في ثرواتهم، وفي الأمور التي تتعلق بالجماعة: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ ﴿ [سورة الشورى: ٣٨] للحفاظ على وحدة الأمة ، ويدافعوا عن أنفسهم إذا ما هوجموا ، لكن بدلاً من أن ينتقموا بأسلوب الجاهلية القديم الذى لا يمكن السيطرة عليه ، يجب دائمًا أن يستعدوا للعفو ، لأن الثأر التلقائى ، الواجب الأساسى للمروءة الجاهلية ، يمكن أن يكون شرّا عظيمًا ؛ حيث أكد القرآن ، وكرر بلا كلل : ﴿ ادْفَعْ بِاللَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ (٢٤) ﴾ [سورة فصلت : ٣٤] . ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ﴾ [سورة الشورى : ٤٠] (٤٢) .

لكن هذا التحول لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها؛ لأن روح الجاهلية القديمة ترسخت من قبل في قلوب المسلمين. بعد الهجرة بفترة قليلة، لاحظ أحد اليهود في المدينة حشداً من المسلمين، من الأوس والخزرج، يتوادون كما لو أنه لم يسبق بينهم قتال وعداوة فغضب لذلك. بدا بشكل واضح أن الإسلام جعلهم لطاقًا خفاقًا! طلب من شاب يهودى الجلوس قرب المجموعة وقراءة الأشعار التي تذكرهم بحروبهم المريرة. لم تمر فترة طويلة حتى اندلع التعصب العشائرى الكامن، وأمسك المسلمون بخناق بعضهم البعض. أسرع محمد (عرفي اليهم في ضيق عظيم:

قال ابن إسحاق: ومر شاس بن قيس، وكان شيخا قد عسا، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله ما رأى من الأوس والخزرج. في مجلس قد جمعهم، يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم، وصلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذى كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معهم، فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيظي، أحد بني حارثة بن الحارث، من الأوس، وجبار بن صخر، أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، فغضب الفريقان جميعًا، وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة. والظاهرة: الحرة. السلاح السلاح. فخرجوا إليها. فبلغ ذلك رسول الله والمعشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم «يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم «يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم وسول الله المعشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم

الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بين قلوبكم؟». فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله (علياتها) سامعين مطيعين. [السيرة النبوية: ص ٣٨٥، ٢٨٦](٢٤).

لم يلتزم كل مسلمى المدينة بالتغيير. اعتنق البعض الإسلام للمكسب المادى، كانوا يجلسون على السور، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بين بين، منتظرين نهاية هذه المغامرة الجديدة. أطلق القرآن على هؤلاء اسم «المنافقين»؛ لأنهم لم يكونوا مخلصين واستمروا في تغيير أفكارهم:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ السُفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنَ السُفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُ السُفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَعْمُونَ ۞ وَلَكُن لاَ يَعْلَمُونَ ۞ مَنْ السُفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَعْلَمُونَ وَالَا إِنَّهُمْ هُمُ السُفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ مُمُ السُفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَهُونَ اللَّهُ يَسْتَهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهُونَ أَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهُونَ أَنَهُمْ فَى طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ اللَّهُ يَسْتَهُونَ أَنَهُ مَا اللَّهُ يَسْتَهُونَ أَنَهُ مَا اللَّهُ يَسْتَهُونَ أَنَهُ مُ فَى طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَيَمُدُهُمْ فَى طُفْيَانِهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

[سورة البقرة: ٨ \_ ١٥](٤٤).

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٤٦) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَهَ إِلَىٰ هَوُلاءِ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (١٤٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٦) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكُ الْأَسْفَلُ مَن النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) ﴾

[سورة النساء: ١٣٧ ـ ١٤٥] (٥٤).

كان زعيمهم ابن أبى، قد صار مسلمًا، لكنه بقى ممتعضًا وناقدًا للدين الجديد. كان محمد (عَيَّا ) يعامله دائمًا باحترام، ويسمح له بمخاطبة الجماعة كل أسبوع أثناء صلاة الجمعة، لكن من وقت لآخر تظهر على السطح عداوته المدفونة:

روى ابن إسحاق عن زيد بن حارثة قال: ركب رسول الله (على الله الله بن أبى عد بن عبادة يعوده من شكو أصابه على حمار وأردفنى خلفه، فمر بعبد الله بن أبى وحوله رجال من قومه، فلما رآه رسول الله (على ) تذم من أن يجاوزه حتى ينزل، فنزل فسلم، ثم جلس قليلاً، فتلا القرآن، ودعا إلى الله عز وجل، وذكر بالله وحذر، وبشر وأنذر.

قال ابن اسحاق: حتى إذا فرغ من مقالته، قال: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقّا، فاجلس في بيتك فمن جاء له فحدثه إياه، ولا تأته في مجلسه بما يكره منه. وقام رسول الله ( الله الله على سعد بن عبادة، وفي وجهه ما قال عدو الله ابن أبي، فقال: والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئًا، لكأنك سمعت شيئًا تكره، قال: «أجل»، ثم أخبره بما قال ابن أبي، فقال سعد: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكًا. [السيرة النبوية: صحة على الله على النبوية:

أصبح بعض اليهود أيضًا معادين للقادمين الجدد. لم يتوقع محمد ( الشهود اليهود إلى الإسلام، وعداؤهم له لم يكن دينيًا وإنما سياسيًا واقتصاديًا. تدهور وضعهم في الواحة، وإذا نجح محمد ( الشهيل) في توحيد الأوس والخزرج، لن تتكرر لهم فرصة استعادة سيادتهم السابقة؛ لذلك اعتقد ثلاث من القبائل اليهودية الكبيرة أنه من العقل دعم ابن أبي والوثنيين العرب في الواحة الذين بقوا معارضين لمحمد ( الشهيلي ) ( المنهودي المنهودي المنهودي المنهودي اللهودي الكلامي الكلامي أنات القرآن. ربما يعكس ذلك القول الجدل اليهودي الإسلامي أثناء القرنين الثامن والتاسع ( المنهود القرن السابع بالمدينة محدودي المعرفة بالتوراة والتلمود، ولم يكونوا ملتزمين تمامًا، لكنهم تعودوا على أن يروا إيمانهم مخالفًا لدين العرب ( المنهود كان مثل تكن فكرة نبي عربي غريبة عليهم، فقد كان عندهم نبي يدعي ابن صياد، كان مثل

محمد (عَرَا الله نفسه بعباءة، وقرأ أشعاراً ملهمة، وادعى أنه كان من رسل الله (٥٠).

لكن إذا لم يتوفر لليهود جدال على أساس معرفى، فمن المحتمل أن يكون المسلمون قد واجهوا قدراً كبيراً من التعصب الدينى فى المدينة. يخبرنا ابن إسحاق بأنه كان بعض اليهود «يضحك ويسخر» من القرآن (۱۵). الكثير من اليهود كانوا ودودين، وربما تعلم محمد (عرائي ) منهم الكثير، لكن كان لدى بعض أهل الكتاب أفكار وجدها غريبة جداً فى الحقيقة. كانت فكرة دين خاص غريبة على محمد (عرائي )، وكره النزاعات الطائفية:

﴿ وَلا تُوْمَنُوا إِلاَّ لَمِن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّه أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٣) ﴾ [سورة آل عمران: ٧٣] (٥٢) .

وانزعج من فكرة «شعب الله المختار» أو الاعتقاد بأن اليهود أو المسيحيين فقط سوف يدخلون الجنة :

﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ (١١١) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبّه وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٦) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيء وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيء وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَا يَعْلَمُونَ مَثْلَ قَوْلِهِمْ لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَىٰ شَيء وَهُمْ يَتْلُونَ الْكَتَابَ كَذَلَكَ قَالَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ مَثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقُيامَة فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ (١١٣) ﴾، ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مَلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم اللّهُ مِن وَلِي وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مَلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذَى جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نصيير (١٢٠) ﴾ [سورة البقرة: بعَد الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نصيير (١٢٠٠) [١٠٠]

ولقد تعجب أيضًا من اعتقاد بعض المسيحيين أن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٦﴾ [سورة البقرة: ١١٦]، ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

وَأُمِّى إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٦٠ مَا قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٦٠ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَتْ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمْتَا تَوَقَيْتُ مَا أَمَرْتَنِي بُنِهُ إِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾

[سورة المائدة: ١١٦ ـ ١١٨] (٤٥).

لكنه بقى مقتنعًا بأن هذه الأفكار الغريبة كانت انحرافات لقلة ضلت عن الاعتقاد الصحيح:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةً وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَسَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( آ ) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّه وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( إِنِي اللَّه وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( إِنِي مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ وَأَمَّهُ صِدّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَى يُوْفَكُونَ ( 3 ) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( آ ) قُلْ يَا أَعْلُوا فِي دينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ وَلا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَن سَوَاء السَّبِيل ( ) ﴾ [سورة المائدة: ٧٢ \_ ٧٧] (٥٥) .

ذكَّرَ القرآن المسلمين أن العديد من أهل الكتاب كانوا «أمة قائمة بالحق»:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْيَهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَهُ وَالْيَوْمِ الآخِينَ (١١٤ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْخَيْرَاتِ وَأُولِئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٥ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ (١٠٥٠) ﴿ اللهُ عَلِيمٌ السُورة آل عمران: ١١٥ - ١١٥ ] (٢٥٥).

يجب أن يتذكر المسلمون أن لكل أمة وحيها التشريعي الخاص، لذا يجب ألا يشتركوا في المنازعات عديمة الجدوى، وإذا هاجم أهل الكتاب دينهم، يجب أن يتصرف المسلمون بحلم، وبأدب يجيبون:

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( ٢٥ ) ﴿ [سورة النحل: ١٢٥]، هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( ٢٥) ﴾ [سورة النحل: ١٢٥]، ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

لتفادى هذا الخلاف العقيم، قرر محمد ( على العودة إلى «دين إبراهيم» مثلما فعل الأحناف، إبراهيم الذى لم يكن «يهوديّا» ولا «مسيحيّا» لأنه عاش قبل التوراة والإنجيل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) [سورة آل عمران: ٦٥] (٥٥).

بعد الهجرة، بدأ القرآن يطلق لفظ «حنيف» و «الحنيفية» على المسلمين والإسلام، لكن أعطاهما معنى جديداً. تعنى الحنيفية عند محمد ( على البساطة، استسلامًا كليًا لله. كانت هذه هى الرسالة الأصلية النقية للأنبياء، قبل أن يفسدها التعصب الطائفى. إبراهيم ( على المسبيل المثال، لم تكن له طائفة خاصة. كان ببساطة مسلمًا، «سلم نفسه لله» و «رجل الإيمان الصافى» (حنيف): ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًّا وَلا نَصْرَانَيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( ١٦٠) اسورة آل عمران: ٧٢] (١٩٥٥). عندما أعاد إبراهيم وإسماعيل (عليهما الصلاة والسلام) بناء الكعبة، لم

ينشئا دينًا خاصًا، لكن أرادا ببساطة أن يسلما حياتهما كلية إلى الله. وكان دعاؤهما: ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ( ١٢٨ ﴾ [سورة البقرة : ١٢٨].

طرد المسلمون من مكة بسبب التعصب الدينى؛ لذا يجب أن يتفادوا كل احتكار للدين: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ للدين: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ للدين: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلُونَ وَآكَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٩] (١٥٠). بدلاً من أن يصروا على احتكارهم للحقيقة، قال المسلمون الحقيقيون:

﴿ قُلْ إِنَّنِى هَدَانِى رَبِّى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( ١٦٠ ) لا الْمُشْرِكِينَ ( اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( ١٦٠ ) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ( ١٦٠ ) [ سورة الأنعام: ١٦١ - ١٦٣]

كان من الشرك الافتخار بتقاليد الدين بدلاً من التركيز على التقرب لله.

قبل نهاية (١٧ شعبان عام ٢ هـ/ ٢٨ يناير ٢٢٤م)، تلقى محمد (عَلَيْكُم) الوحى بينما كان يؤم صلاة الجمعة، بأن يجعل الكعبة قبلته بدلاً من بيت المقدس:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤٠ [سورة البقرة: ١٤٤] .

لقد كانت رسالة تذكير بأنهم لن يتبعوا أى مؤسسة دينية ، لكن الله ذاته ، والله فقط . كان هذا إعلان استقلال . لم يكن المسلمون بحاجة لأن يشعروا بأنهم يتتبعوا خطوات الأديان السابقة . قال الله :

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَاسٍ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٠ [ السورة البقرة: ١٥٠] (٦٣).

ابتهج كل من المهاجرين والأنصار بالقبلة الجديدة، وربطتهم بشدة معًا. أحبوا جميعًا الكعبة، التي كانت لها جذور عميقة في التقاليد العربية عن مدينة القدس البعيدة. لكن كانت هناك مشكلة ؛ لأن الكعبة كانت في مكة تحت يد الوثنين، والعلاقات مع قريش أصبحت أكثر توتراً من أي وقت مضى.

张张张

## الفصل الرابع

## الجهاد

تم تغيير القبلة في نهاية فترة من عدم اليقين. كان محمد ( السيلية و أصحابه يتقلبون هنا وهناك في قلق ، باحثين عن إرشاد في اضطرابهم . وقد علم محمد ( السيلية الإلهية في حيز التنفيذ ، ويقيم مجتمع المساواة والعدل . للحياة ، فعليه أن يضع المشيئة الإلهية في حيز التنفيذ ، ويقيم مجتمع المساواة والعدل . ولكن الهجرة دفعت المسلمين بعيدًا عن مركز الأحداث في مكة ، وإلى وضع شاذ . وبرغم أن محمدًا ( السيلية في إرساء قواعد الإصلاح الاجتماعي ، فقد عرف أنه ليس بمقدوره أن يترك أثرًا باقيًا في بلاد العرب ما دام محصورًا ومعزولاً في المدينة . كانت مكة «أم القرى» هي الحاسمة في تطوير العرب ، حيث احتاج العرب عبقرية قريش التجارية . أصبحت مكة مؤخرًا هي مركز العالم الإسلامي ، يتجه المسلمون إليها في الصلاة ، ولكنها بدت بعد الهجرة كما لو كانت الحبيب الغائب صعب المنال (١٠) لم يتمكن المسلمون من الحج إلى مكة كبقية العرب ، وأدرك محمد ( السيلي ) أن مكة هي مفتاح نجاح مهمته . استأصلت عداوة قريش الأمة الإسلامية من انتمائها القبلي ، وألقت بها إلى سجن العزلة . ودون مكة ، سيكون مئال الإسلام التلاشي . على محمد ( السيلية ) إذن أن يبرم سلامًا مع قومه ، ولكن بعد الصدمة الأولى للهجرة ، بدا أن معظم قريش قد نسي المسلمين .

كان على محمد ( عَرِيْكُ ) قبل أن يبحث عن صلح مع مكة ، أن يجعل مكة تشعر به ، وكان عليه أيضًا أن يؤمن وضعه في المدينة حيث عرف أنه بالنسبة لأكثر أهل المدينة ، كان محل اختبار . لقد تحدت المدينة جبروت قريش بقبول المهاجرين ؛ لأنها توقعت

بعض الميزات المادية (\*)، ويجب على محمد (على النها) أن يوفر ذلك، أو على الأقل عليه أن يمنع إرهاق المهاجرين لاقتصاد أهل المدينة. ولكن كان من الصعب على المهاجرين أن يكتسبوا أرزاقهم، فمعظمهم كانوا تجاراً وعمولين، بمثابة بنوك متنقلة، وفرص التجارة في المدينة قليلة جدًا، نظراً لاحتكار أثرياء العرب واليهود التجارة. لم يكن للمهاجرين خبرة بالزراعة، وعلى أي حال، كانت الأراضي الصالحة للزراعة مزروعة بالفعل من قبل أهل المدينة. وبذلك سيصبح المهاجرون عبقًا على الأنصار، ما لم يجدوا مصدراً مستقلاً للدخل، وكانت هناك وسيلة واضحة لتحقيق ذلك.

كان موقع المدينة مناسبًا للهجوم على قوافل مكة التجارية فى طريقها إلى سوريا، وبعد وصول محمد (عراض المهاجرين المهاجرين عملات للإغارة (٢). لم يكن الهدف إراقة الدماء، ولكن تأمين مصدر للدخل من الجمال والبضائع التى عليها، والإمساك بالقرشيين لأخذ الفدية عنهم. لم يكن أحد ليصدم بمثل هذا التطور، فقد كان الغزو حلا طبيعيًا فى أوقات الشدة، ولكن استغرب بعض العرب تهور المسلمين مع قريش الجبارة، خاصة أنهم كانوا، وبوضوح، عديمى الخبرة القتالية.

أرسل محمد (عَيَّا ) خلال السنتين الأوليين من الهجرة ثماني حملات. لم يكن يخرج بنفسه في تلك الحملات، ولكن كان يفوض أمراء مثل حمزة وعبيدة بن الحارث، ولكن كان من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن خطوط سير قوافل التجارة، ولم ينجع أي من تلك الحملات.

لم تكن قريش قبيلة حرب، فلقد تركت حياة البداوة منذ زمن طويل، وفقدت عادة ومهارة الغزو، ويظهر القرآن أن بعض المهاجرين لم يستحسنوا القتال:

﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحبَّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٣) ﴾ [سورة البقرة: 7 ٢١] (٣).

ولكن لم يثن ذلك محمداً (عَلَيْكُم) عن عزمه. ورغم أن المهاجرين كانوا بحاجة ماسة لمصدر دخل، فلم يكن السلب غرضه الأساسى. عاد أولئك المغيرون بأيد (\*) كانت مكة مركز التجارة في بلاد العرب، فكيف يأمل أهل المدينة أن يحصلوا على بعض الميزات المادية بعدائهم لذلك المركز؟.

فارغة، ولكنهم على الأقل لفتوا نظر مكة للمسلمين. انزعجت قريش، واضطرت لاتخاذ احتياطات لم تفكر فيها من قبل، واشتكى التجار من اضطرارهم لتغيير مساراتهم لأنهم أصبحوا عرضة لهجمات المسلمين، وتعطلت التجارة المكية قليلاً. وفي (وفي ربيع أول ٢ هـ/ يوليه ٦٢٣م)، قاد محمد (عراضي ) بنفسه غزوة على قافلة كبيرة يقودها أمية بن خلف، وكانت الغنائم مبشرة حتى أنه تطوع ٢٠٠ مسلم للحملة، ولكن أيضاً أفلتت القافلة، ولم يكن هناك قتال.

لم يكن الغزو بحاجة إلى تبريرات نظرية في حياة عرب الصحراء، وكان ينظر إليه على أنه ضرورة لا مفر منها أيام الأزمات. ولكن كان محمد (عراض السلام عليكم» تجاوز الأعراف القبلية القديمة، أمر القرآن المسلمين أن يقولوا «السلام عليكم» للكافرين، ولم يأمر بمهاجمتهم وهم يقومون بتجاراتهم وأعمالهم، ولكن بعد وصول محمد (عراض ) إلى المدينة بقليل، نزل عليه وحى ذو نزعة أكثر عسكرية:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بَغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بَبَعْض لَّهُ لَدَّمَتُ صُوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّه كَثْيِرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويِيٌّ عَزِيزٌ ۞ اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا اللَّهَ لَقُويِيٌّ عَزِيزٌ ۞ اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ۞ ۞ [سورة الحج: ٣٩: ٢١] (٤).

بدأ القرآن في تطوير نظرية للحرب العادلة، حيث كانت الحروب الاعتدائية جديرة بالثناء في حياة عرب الصحراء، ولكن في القرآن، كان الدفاع عن النفس هو التبرير المكن الوحيد لأعمال الحرب، وكانت الحروب الاستباقية مدانة:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٠٠ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠]

وكانت الحرب دائمًا شرّا فظيعًا، ولكنها ضرورية في بعض الأحيان للحفاظ على القيم، مثل حرية العبادة. حتى هنا، لم يتخل القرآن عن تعدديته: يجب حماية معابد اليهود وكنائس المسيحيين، تمامًا كحماية المساجد. شعر المسلمون بأنهم عانوا وطأة اعتداء رهيب؛ فاضطرارهم للخروج من مكة ليس له ما يبرره، وإخراجهم من القبيلة انتهك أعمق المقدسات، وأصاب قلب الشخصية المسلمة.

ولكن محمداً (على التخذ مسلكاً خطيراً. قد كان يعيش في مجتمع مدمن العنف، ولم ير تلك الهجمات في وقت شدة الحاجة كوسيلة للدخل، ولكن في الأساس طريقة لحل مشاكله مع قريش. ولقد اكتشفنا في حاضرنا أن شن الحروب لتحقيق السلام هو مغامرة محفوفة بالمخاطر. يمكن لقساوة المعارك أن تزلزل المبادئ الرئيسية التي يتقاتل من أجلها المحاربون، حتى أنه يصبح بغير مقدور أي من الطرفين المتقاتلين أن يزعم سعيه وراء المبادئ الأخلاقية. حاول محمد (عرائي ) أن يجعل لغزواته أرضية أخلاقية، ولكن لم تكن لدية خبرة الحملات العسكرية الطويلة، وسيعلم أنه مع بدء الحروب، تتخذ دائرة العنف قوتها الدافعة المستقلة، ويمكنها أن تصاعد بشكل مأساوي خارج نطاق السيطرة.

فى البداية، حارب محمد (على القبلة) طبقًا للقواعد التقليدية، ولكن فى (رجب ٢ هيناير ٢٦٤م)، قبيل تغيير القبلة، خاض تجربته فى الحرب غير المتوقعة (٢٠٠٠). خلال الشتاء، كانت قريش تبعث قوافلها التجارية إلى اليمن فى الجنوب، فلا تمر على المدينة شمال مكة. ولكن كان محمد (على الله على المتلهفًا لجذب انتباه قريش، فأرسل مجموعة إغارة صغيرة من تسعة رجال (١٠٠٠ للهجوم على إحدى القوافل التجارية. كان ذلك فى نهاية رجب، أحد «الشهور الحرم» التى يمتنع فيها القتال فى بلاد العرب، وفى آخريوم من رجب، وجد المسلمون قافلة صغيرة مخيمة فى نخلة (١٠٠٠)، ماذا يفعلون؟ إذا انتظروا لليوم التالى، حتى ينتهى الشهر الحرام، دخلت القافلة مكة. قرر المسلمون الهجوم، وقتل أول سهم أحد التجار، وفر الباقون، لكن استطاع المسلمون الإمساك برهينتين (١٠٠٠) أحضروهما مع تجارة القافلة إلى المدينة.

ولكن بدلاً من أن يقابلهم المسلمون استقبال الفاتحين، ارتعب المسلمون من ذلك القتال في الشهر الحرام، ولعدة أيام، لم يدر محمد (على النها) ماذا يفعل. لقد تخلى بالفعل عن معظم الديانة المكية، وربجا قد تخيل أنه يستطيع التخلص من بقيتها في مسألة القتال في الشهر الحرام. كان الهجوم ناجحًا، لم يكن فقط من ناحية الغنائم، ولكنه أظهر لقريش أنه يستطيع مهاجمتها على أعتاب دارها. ولقد أثار محمد (عرائيه) إعجاب أهل المدينة، ولكن كان هناك التباس وريبة في العملية كلها. لم يسبق لمحمد

<sup>(\*)</sup> وتسمى بسرية عبد الله بن جحش.

<sup>(\*\*)</sup> وهو بستان ابن عامر الذي كان قرب مكة.

<sup>( \*\* \* )</sup> هما: عثمان بن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان.

( عَرَالله عَلَيْه الأشهر الحرم ؛ وبدت المصادر [التاريخية] غير مستريحة للحادث. لقد اكتشف محمد ( عَرَاكِ ) أنه مهما تكون حربك مثالية في البداية ، فسيشوب تلك المثالية أمر ما ، عاجلاً أو آجلاً .

وفى النهاية، تلقى محمد (عرب النهاك الشهر الحرام، ولكن سياسة قريش فى طرد العادلة. نعم، لقد كان من الخطأ انتهاك الشهر الحرام، ولكن سياسة قريش فى طرد المسلمين خارج دورهم ومدينتهم كانت انتهاكا أشنع، وأخبر القرآن محمداً (عربي السلمين خارج دورهم عن دينكم إن استطاعوا . أما عن القتال فى الشهر الحرام، فقد أجاب القرآن:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّه وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُو يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُو يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافَرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيها خَالِدُونَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيها خَالِدُونَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيها خَالِدُونَ السِّرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيها خَالِدُونَ اللَّائِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن دِينهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللللْولِيْ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قبل محمد (عَيَّام) الغنائم، وأكد للمسلمين أنه سوف يقسمها بين المهاجرين بالسوية، وبدأ يفاوض قريشًا على تبادل أسرى الطرفين، يعيد لقريش أسراهم، وتفرج قريش عن اثنين من المسلمين اللذين منعتهما من الهجرة.

ولكن راق لأحد المكيين المأسورين ما رآه من المسلمين في المدينة، فقرر أن يدخل الإسلام ويبقى في المدينة. ويعطى الحادث نموذجًا واضحًا لكيفية عمل محمد (على الإسلام ويبقى في المدينة، ولم يكن يستطيع الركون إلى الإجراءات التقليدية. لقد كان يتلمس طريقه خطوة بخطوة، حسب ما تتكشف عنه الأحداث. لم تكن لديه خطة رئيسية يعمل وفقها، ولم يكن ـ مثل بعض أصحابه المندفعين ـ متسرعًا في مواجهة الأزمات، ولكنه كان يأخذ وقته ليتدبر الأمور، وفي بعض الأحيان كان يعرق بشدة نتيجة مجهوده في التركيز في التفكير، ثم يخرج بالحل الذي بدا إلهامًا.

بعد شهور قليلة، وخلال شهر (رمضان ٢هـ/مارس ٦٢٤م)، قاد محمد (عَلَيْكُم) حملة كبيرة لاعتراض قافلة تجارية يقودها أبو سفيان عائدًا من سوريا إلى المدينة (٨).

لقد كانت تلك القافلة إحدى أهم قوافل العام، وقد تطوع الكثير من المسلمين لتلك المهمة، بعدما رأوا نجاح سرية نخلة. خرج حوالى ٣١٤ مسلماً من المدينة إلى ماء بدر، قريبًا من شاطئ البحر الأحمر، حيث أملوا أن يكمنوا للقافلة ويهاجموها. مثلت تلك الحملة أحد أهم الأحداث في تشكيل الإسلام في بداية تاريخه، رغم أنها بدت في وقتها مجرد غزوة أخرى، وبقى الكثير من المسلمين المخلصين في بيوتهم بدلاً من الخروج لها، ومنهم عثمان بن عفان، الذي كانت زوجته رقية بنت النبي (عربي المنهن مريضة.

ظهر فى البداية أن القافلة ستفلت كالعادة، فقد عرف أبو سفيان بخروج المسلمين، وبدلاً من أن يأخذ طريق الحجاز، اتجه بعيداً عن الساحل، وأرسل لمكة من يستنجد بها. جن جنون قريش مما اعتبرته إهانة محمد (عرائي ) لهيبتها وشرفها، وعزم كل كبارها على الخروج لإنقاذ القافلة. كان أبو جهل بالطبع متلهفًا على معركة، وانحشر أمية بن خلف البدين في درعه، وحتى بعض أعضاء عائلة محمد (عرائي ) خرجوا للقتال ضده، بعد اقتناعهم أنه في هذه المرة تجاوز كل الحدود، فخرج ابنا أبي طالب (عقيل وطالب)، وخرج العباس عم محمد (عرائي )، وخرج ابن أخي خديجة (حكيم بن حزام) في جيش مكة الألفي إلى بدر لقتال محمد (عرائي )، ولم يخرج أبو لهب لمرضه.

وفى تلك الأثناء، استطاع أبو سفيان أن يخدع المسلمين ويفلت بقافلته، وأرسل لمكة أنه فى الطريق إليها وعلى الجيش المكى العودة. تبين المصادر التاريخية بوضوح أنه عند ذلك أصبح الكثير من القرشيين يريدون العودة بدلاً من قتال أقاربهم، ولكن لم يكن أبو جهل ليفوت تلك الفرصة:

قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرحتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدراً وكان بدر موسمًا من مواسم العرب، يجتمع لهم به كل سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثًا، فننحر الجذر ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدًا، بعدها، فامضوا. [السيرة النبوية: ص ٢٣٤] (٩)

وحتى كلمات التحدى التى أعلنها أبو جهل، لا تنم عن توقع معركة، فهو يتحدث عن أكل وشرب ورقص، وليس عن أهوال قتال. لقد تركت قريش حياة الصحارى العربية، حتى أصبح القتال بمثابة رفاهية تحفظ هيبة مكة.

كانت الروح في المعسكر الإسلامي مختلفة تمامًا، فبعد أن عاني المسلمون من أذى وإرهاب الهجرة، لم يعد المهاجرون ينظرون للأحداث بثقة قريش ولا بعدم إدراكها لخطورتها. وشاور محمد (عليهم) رؤساء العشائر أول ما عرف قدوم جيش مكة. كان المسلمون أكثر بقليل من ثلاثمائة بينما كان المكيون أكثر من ألف. خرج المسلمون لغزوة وليس لمعركة مع جيش، والفرق كبير بين الاثنتين. لم يكن محمد (عليهم) متمرسًا على قيادة الجيوش، ولم يكن يسعه أن يجبر أهل المدينة على القتال خارجها، ولكن كان قرار القتال نابعًا من الرجال أنفسهم، وروى ابن إسحاق قول سعد بن معاذ باسم الأنصار:

قال ابن إسحاق: قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل» قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذى بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فسر رسول الله (عينه) بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: «سيروا وأبشروا، فإن الله ـ تعالى ـ قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». [السيرة النبوية: ص٢٤](١٠).

تمرس الأوس والخزرج على القتال في حروبهما المستمرة في يثرب، خلافًا لقريش التي تجنبت الحروب لتزدهر تجارتها. ولكن الفرق في العدد كان هائلاً، وتمنى كل المسلمين ألا ينشب قتال.

طوال يومين، حملق الجيشان كل في الآخر من طرفي الوادي، وازدانت قريش في رونقها بملابسها البيضاء وأسلحتها اللامعة، وبرغم خطبة سعد بن معاذ، فقد أراد بعض المسلمين الانسحاب، وكان هناك خوف كبير في المعسكر. حاول النبي

(عَرِيْكِيْ) أَن يرفع معنويات المسلمين، فأخبرهم أن الله وعده بأن يرسل ألف ملك ليحاربوا في صفه:

﴿ كَمَا أَخْرَ جَكَ رَبُكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمنينَ لَكَارِهُونَ ۞ يُجَادلُونَكَ فَى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتَ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلَماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۞ لِيُحقَّ الْحَقَّ وَيُبطَلَ الْبَاطِلُ وَلَوْكَرَهِ الْمُجْرِمُونَ الْحَقَّ بَكُلَماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۞ لِيُحقَّ الْحَقَّ وَيُبطَلَ الْبَاطِلُ وَلَوْكَرَهِ الْمُجْرِمُونَ الْحَقَّ تَسَتَغَيْفُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُكُم بِأَلْفَ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ ﴾ [(١١).

ولكن بينما كانت قريش تحتفل وتشرب، واثقة فى أن المسلمين سوف يستسلمون، كان محمد (عربي على المسلمون، كان محمد (عربي المسلمون عملية، فقد صف جنوده فى تشكيلات متقاربة، وجعل موقعهم بحيث يمنعون قريشاً ماء بدر، وعندما تبدأ قريش فى قتال المسلمين، تضطر إلى صعود التل والشمس فى أعينها. ومع هذا، فعندما رأى محمد (عربي على الكبير، رفع يديه داعياً:

قال الطبرى: لما كان يوم بدر، ونظر رسول الله (عين الله المسركين وعدتهم، ونظر إلى أصحابه نيفًا على ثلاثمائة، استقبل القبلة فجعل يدعو يقول: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض». وقال أيضًا عن ابن عباس، أن النبى (عينه اللهم إنى أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم». [تاريخ الطبرى: ٢/٧٤٤] (١٢).

إذا سمح المسلمون لقريش بأن تعيدهم إلى المدينة، فلن تستطيع الأمة التأثير في بلاد العرب، ولابد أن بعضًا من عزيمته المعقودة قد انتقل لرجاله. يصف القرآن السكينة التي نزلت عليهم في تلك اللحظات الرهيبة، ثم هبوب عاصفة ممطرة، مما اعتبروه فألاً حسنًا:

﴿ لِيُحقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمَدُّكُم بِأَلْف مِّنَ الْمَلاَئكَة مُرْدُفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّهُ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مَنَّهُ ويُنزَلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُنْبَلُ مَنْ السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۚ ﴿ ﴾ [سورة الأَنفال: ٨ - ١١] [١٣].

أصبحت قريش أكثر انتباهاً لخطورة الموقف، فبعثت عمير بن وهب الجمحى، وكان صاحب قداح، فقالوا: احزر لنا محمداً وأصحابه، فصوب فى الوادى وصعد، ثم رجع فقال: لا مداد لهم ولا كمين، القوم ثلاثمائة، إن زادوا زادوا قليلاً، ومعهم سبعون بعيراً وفَرَسان. يا معشر قريش، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليست لهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم، أما ترونهم خرساً لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعى؛ والله ما أرى أن نقتل منهم رجلاً حتى يقتلوا منا رجلاً، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير العيش بعد ذلك؟! فروا رأيكم.

وقال عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وأصحابه شيئًا، والله لئن أصبتموهم لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته، فارجعوا.

ولكن كان أبو جهل ضد أى منطق، واتهم من يعترض على القتال بالجبن، تلك الوصمة التى لا يحتملها أى عربى، فقد أفسد أبو جهل الرأى وحرش بالناس وأمر عامر بن الحضرمى أن ينشد أخاه عمراً، وكان قد قتل بنخلة، فأشعل بذلك شرارة الحرب، ومقاتل كبار القرشيين:

قال ابن إسحاق: بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمى، فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فأنشد خفرتك، ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمى فاكتشف ثم صرخ: واعمراه، واعمراه. فحميت الحرب، وحقب الناس، واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأى الذي دعاهم إليه عتبة. [السيرة النبوية: ص ٢٦٦](١٤).

أشعل بذلك أبو جهل شرارة الحرب، وساق كبار القرشيين، وهو من ضمنهم، إلى حتفهم.

ابتدأت قوات قريش في التقدم على كثبان الرمل نحو المسلمين، ورفض محمد (عَلَيْكُم) أن يبدأ الهجوم، وحتى بعيد الاشتباك، لم يكن يريد لجنوده القتال حتى قال أبو بكر له إن عليه تنظيم صفوف رجاله وسوف ينصرهم الله.

ومن أول اشتباك، اكتشفت قريش أنها تتورط من سيئ لأسوأ! فهي تحارب بتكبر وتهور متظاهرة بالشجاعة، كما لو كانت في استعراض، وبدون خطة، بينما اتبع

المسلمون خطة متقنة، فبدءوا برمى العدو بالسهام، ولم يشتبكوا بالسيوف إلا فى نهاية القتال. على منتصف النهار، كانت قريش ولت هاربة فى فوضى عارمة، تاركة وراءها حوالى خمسين من قادتها (\*) بينهم أبو جهل قتلى فى ميدان المعركة، ولم يكن هناك بين صفوف المسلمين سوى أربعة عشر قتيلاً. أحاط المسلمون فى ابتهاج بأسراهم وجردوهم من أسلحتهم. فى حرب القبائل، لم تكن هناك رحمة بالمنهزمين، فالمجروحين يمثل بهم، والأسرى بصفة عامة يذبحون أو يعذبون (\*\*). أمر محمد (عين عنهم، والأسرى بعفة عامة يذبحون أو يعذبون (\*\*). أمر محمد الحرب إما أن يعفى عنهم، أو تؤخذ عنهم فدية:

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ فَإِمَّا مَنَّهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْض وَالَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ مَنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْض وَالَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ [سورة محمد: ٤ \_ ٥] (١٥).

حتى في الحرب، تجنب المسلمون عادات الماضي. أصر القرآن باستمرار على أهمية الرحمة والعفو، حتى في الصراع المسلح:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (٢٦) ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (٢٦) .

وخلال المعركة، على المسلمين أن يقاتلوا بشجاعة وثبات لإنهاء الصراع بأسرع ما يمكن، ولكن إذا طلب العدو السلام، فعلى المسلمين أن يضعوا أسلحتهم:

﴿ فَإِنِ انتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٢﴾ [سورة البقرة: ١٩٢] (١٧).

عليهم أن يقبلوا عرض السلام أو الهدنة. وبالرغم من أنه من الضرورى محاربة الاضطهاد والظلم، يذكر القرآن - بصفة مستمرة - المسلمين بأن الأفضل دائمًا هو حل المشاكل بالجدال الحسن:

<sup>(\*)</sup> كان إجمالي عدد القتلي من المسلمين أربعة عشر، ومن المكيين سبعون، والأسرى منهم سبعون.

<sup>( \*\* )</sup> كذلك كان الحال في كثير من بلاد العالم، وحتى قرنين أو ثلاثة من اليوم.

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٦) [سورة الأنفال: ٦١] (١٨).

صحيح أن الله سمح بالقصاص في التوراة، العين بالعين والسن بالسن، ولكن إن تعفوا وتصفحوا خير لكم، ويكفر الله سيئاتكم:

ويحصر القرآن الانتقام فيمن أجرموا، أو العفو عنهم. يعتبر ذلك تقدمًا كبيرًا في قانون التقليدي الذي كان يسمح بالانتقام من أي عدد من أعضاء قبيلة المعتدى. يذكر القرآن المسلمين بأنهم لا يقاتلون قريشًا كلها، وإنما أولئك الذين اعتدوا عليهم، أما الذين بقوا على الحياد، فلا يجب أن يمسهم المسلمون بسوء:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَلَقَ اتلُوكُمْ فَلَقَ اتلُوكُمْ فَلَقَ اتلُوكُمْ فَلَقَ اتلُوكُمْ فَلَقَ اتلُوكُمْ فَلَقَ اتلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فَلَمْ سَبِيلاً ۞ ﴿ [سورة النساء: 9]، ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ [سورة الممتحنة: ٨] (٢٠٠).

لم يكن محمد (على مسالمًا لدرجة رفض الحرب بأى شكل وبأى ثمن، واعتقد أن الحرب في بعض الأحيان لا مفر منها، بل وحتى ضرورية. بعد معركة بدر، تيقن المسلمون أن قريشًا ستعمل على الانتقام منهم إن عاجلاً أو آجلاً، وأعدوا أنفسهم لجهاد طويل قاس معها. ولكن المعنى الرئيسي لكلمة «جهاد» التي كثيرًا ما نسمعها اليوم، ليس هو الحرب المقدسة، ولكنه بذل الجهد، أو الكفاح، الضروري لممارسة ما أراده الله من المرء. وعلى المسلمين أن يبذلوا وسعهم في كل المجالات: الثقافية

والاجتماعية والاقتصادية والروحية والعائلية، طبقًا لما أراده الله منهم، وفي بعض الأحيان سيضطرون للقتال، ولكن ليس هذا واجبهم الرئيسي.

وفى طريق العودة من بدر، أرسى محمد (عَلَيْكُم) قاعدة مهمة فى حديثه المشهور «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، فإصلاح المجتمع وإصلاح القلوب أكثر أهمية وصعوبة من القتال.

أكسبت بدر محمداً (على وافقت أن تعيش بسلام مع المسلمين (\*)، وعاهدتهم على فيها من قبائل اليهود والتي وافقت أن تعيش بسلام مع المسلمين (\*)، وعاهدتهم على ألا تعقد أي معاهدات منفصلة مع مكة. كان على كل سكان المدينة أن يدافعوا عنها ضد أي هجوم، وضمن الميثاق الجديد بعناية حرية اليهود الدينية، وتوقع منهم المساعدة «في أي حرب ضد من دخلوا في الميثاق» ((٢)(\*\*). احتاج محمد (على ) أن يعرف من يقف بجانبه، وغادر المدينة بعض عمن لم يقبلوا الميثاق، ومنهم بعض الحنيفيين الذين أوجب عليهم ولاؤهم للكعبة أن يوالوا قريشاً. ظل حمد (على ) بالنسبة للعرب شخصية مختلفًا عليها، ولكن بعد انتصاره في بدر، رغبت بعض قبائل البدو في التحالف معه في صراعات المستقبل.

كذلك ألمت تغييرات بعائلة محمد (عَيَّكُم)، فقد ماتت ابنته رقية أثناء المعركة، وحزن عليها عثمان حزنًا شديدًا، ولكن عوضه أن يتخذ أختها أم كلثوم زوجة، وأبقى على علاقته الحميمة بالنبي (عَيْكُم).

كان أبو العاص، زوج زينب بنت محمد (عرب الكبرى، من ضمن أسارى بدر، وقد بقى على دين آبائه. أرسلت زوجته زينب من المدينة فديته، مع سوار فضى كان لأمها خديجة. عرف محمد (عرب السوار ففاضت مشاعره وداهمه الأسى. ترك محمد (عرب أبا العاص يعود إلى مكة طمعاً في إسلامه، ولكن أصر أبو العاص على الرفض، واشترط عليه محمد (عرب أن يرسل زينب وابنتهما الصغيرة أمامة ليعيشا في المدينة، فوافق محزونًا. وآن الأوان لزواج فاطمة، فاختار لها محمد (عرب وبني الزوجان بيتًا قريباً من المسجد.

<sup>(\*)</sup> وكان ذلك قبل وقعة بدر .

<sup>(\*)</sup> اتفق أكثر المؤرخين على أن هذه الوثيقة كانت فور هجرته من مكة.

قد تكون عائشة قد انتقلت لبيت الزوجية في ذلك الوقت، برغم أن الطبرى قال إنها ظلت في بيت أبويها لصغر سنها. كان محمد (عرار الرحبية) زوجًا سهل المعشر، وكان يصر على أن تعيش زوجاته في حجرهن الصغيرة المتواضعة حياة اقتصادية، ولكنه كان يساعدهن في أعمال المنزل، وكان يقضى حاجاته بنفسه، فيصلح ثوبه، ويرقع نعله، ويعتنى بشياه العائلة. وكان يتبسط أكثر مع عائشة، فيسابقها في العدو، ومثل ذلك. كان لعائشة لسان فصيح حاد، ولم تكن بأى شكل من الأشكال زوجة خاضعة مستكينة، ولكنها كانت تحب أن تدلل محمداً (عرابي على من الأشكال والنبي (عرابية) يعجبه، وتشرب من القدح نفسه الذي يشرب منه. وفي يوم من الأيام والنبي (عرابية) عندها منه مكا في إصلاح نعله وهي تراقبه، رأت على وجهه نوراً ساطعًا، فأخبرته بذلك، فقام إليها وقبلها على جبينها قائلاً: «يا عائشة لعل الله يحسن جزاءك، فلست مصدراً لسعادتك، كما أنت مصدراً لسعادتي» (۱۲۳).

عاش محمد (على المحميمية وسط عائلته وأصحابه، ولم ير تعارضًا بين حياته العامة وحياته الخاصة (٢٣٠). كان يمكن لزوجاته سماع كل ما يقال في المسجد من حجراتهن. سرعان ما لاحظ المهاجرون أن نساء المدينة يختلفن عن نسائهم، وتحكم أزواجهن فيهن أقل مما أعتادوا عليه في مكة، واكتشفوا أن زوجاتهم يلتقطن ذلك من نساء المدينة.

غضب عمر عندما أصبحت زوجته تراجعه وترد عليه بعض ما يريد، وعندما نهرها على ذلك، أجابته ببساطة إن النبي يسمح لزوجاته بجداله: (٢٤).

قال عمر بن الخطاب: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتى فراجعتنى، فأنكرت أن تراجعنى، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبى (عرائي ) ليراجعنه.

وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاء، فضرب بابي ضربًا شديدًا، وقال: أنائم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم، قلت: ما هو، أجاءت غسان؟ (\*)

كانت المشاكل تتخمر، ومَثَّل دمج محمد (عَيَّكُم ) المتعمد لحياته الخاصة مع حياته العامة ضربة للمجتمع العربي الذكوري، والذي لا يرضي إلا بالمحافظة على مثل هذه التفرقة بين الرجل والمرأة.

بعد خمود فورة الانتصار، وجد محمد (على أنه بالرغم من ارتفاع مكانته في جزيرة العرب كلها، فإن الخوف من هجوم مكى وشيك، نفخ في روح المعارضة المدنية لمحمد (على ). دعمت ثلاث قبائل يهودية كبيرة ابن أبي وجماعته: بنو النضير، وبنو قريظة وبنو قينقاع، والتي اعتمدت على تجارتها مع قريش، ولم ترد أي دور في الحرب ضد مكة. وبعد بدر بحوالي عشرة أسابيع، قاد أبو سفيان غزوة رمزية من مائتي رجل إلى قرب المدينة، وتسلل تحت ستار الليل إلى أراضي بني النضير، حيث استضافه رئيسهم سلام بن مشكم، والذي أطلعه على أسرار المسلمين، طبقًا لرواية ابن إسحاق:

قال ابن إسحاق: غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، وولى تلك الحجة المشركون من تلك السنة، فكان أبو سفيان، كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، ويزيد بن رومان، ومن لا أتهم، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار، حين رجع إلى مكة، ورجع فل قريش من بدر، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً (عليه)، فخرج في مائتي راكب من قريش، ليبر يمينه، فسلك النجدية، حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب، من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل، حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيى بن أخطب، فضرب عليه بابه، فأبي أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك، وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه، فأذن له، فقراه وسقاه، وبطن له (\*\*\*) من خبر الناس. [السيرة النبوية: ص ١٢٥](٢٥).

داومت عيون محمد (عليه على اطلاعه بمجريات الأمور، ومثلت القبائل اليهودية الثلاث خطورة أمنية. فلكل منها جيشها الكبير وجنودها المدربون، فإذا عسكر (\*) رواه البخارى في: المظالم: حديث (٢٤٦٨)، والنكاح: حديث (١٩١٥)، ويبين الحديث أن قبائل غسان المسيحية بالشام، كانت تعدمع القوات البيزنطية لغزو المدينة، وهذا أحد أسباب غزوة مؤتة. (\*\*) بطن له: أعلمه.

جيش مكى جنوب المدينة حيث أراضى بنى النضير وقريظة، فما أسهل أن تتحد قواهم ويخترقوا دفاعات المدينة. وإذا هاجمت قريش من الشمال، وهذا هو الأفضل لهم، يمكن لبنى النضير وبنى قريظة أن يهاجموا المسلمين من الجنوب. ولكن كان القلق الأكثر إلحاحًا هو بنى قينقاع، أغنى القبائل اليهودية، والحليف السابق لابن أبى، الذى يتحكم فى سوق وسط المدينة (٢٦). أسس المسلمون سوقًا صغيرًا لا يتقاضى فائدة، مما اعتبرته بنو فينقاع تحديًا مباشرًا لهم، فقررت إنهاء معاهدتها مع النبى (عين اللهم باسم والانضمام لمعارضته فى المدينة. زارهم محمد (عين معاهدتها مع وسألهم باسم ديانتهم المشتركة أن يحافظوا على السلام:

قال ابن إسحاق: إن رسول الله جمع بنى قينقاع بسوقهم، ثم قال: «يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل، تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم»، قالوا: يا محمد، إنك ترانا كقومك! لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. [السيرة النبوية: ص ١٣٥، ١٤٥] (٢٧).

ولكن صمد العرب بجانب محمد (عليه )، ووجد ابن أبى نفسه وحيداً عاجزاً عن نصر حلفائه، وبعد أسبوعين من حصار المسلمين لبنى قينقاع، اضطروا للاستسلام دون قيد ولا شرط، وكان المتوقع من محمد (عله النه أن يذبح الرجال ويسبى النساء والأطفال، طبقاً للعقاب التقليدي المتبع، ولكنه استجاب لمناشدة ابن أبى، فأطلقهم جميعاً بشرط أن تغادر القبيلة كلها المدينة فوراً. كانت قينقاع مستعدة للرحيل، بعد أن خاطرت بعداوة محمد (عله الله عنه الحديدة في المدينة . لم يحتج على ذلك لا العرب من حلفاء قينقاع، ولا حتى اليهود الباقون، فقد كان من المعتاد طرد إحدى القبائل من المدينة إثر الحروب الداخلية الضروس قبل

توقع أهل المدينة الهجوم المكى الذى لا مفر منه. والآن، وقد مات أبو جهل فى بدر، وبعده بقليل أبو لهب، أصبح أبو سفيان هو قائد قريش، وما أهوله من عدو.

فى آخر الصيف، استولت حملة مسلمين على قافلة مكية كبيرة. لو كان أبو جهل حيّا، لرد فورًا، ولكن أبا سفيان لم يسمح لشىء أن يفسد عليه تخطيطه طويل المدى. كثف أبو سفيان إعداده للمعركة، فبنى تحالفًا كبيرًا مع قبائل البدو. وما أن انتهى موسم أمطار الشتاء، حتى تحرك جيش مكى من أكثر من ثلاثة آلاف رجل، وثلاثة آلاف جمل، ومائتى حصان، فى (شوال ٣هـ/ ١١ مارس ٢٦٥م) شمالاً قاصداً المدينة، فبلغها بعد أكثر قليلاً من أسبوع، وعسكر فى شمال غرب المدينة فى السهل المقابل لجبل أحد (٢٩).

لم يعلم أهل المدينة بذلك الغزو إلا قبله بأسبوع، ولم يتمكنوا من جنى محاصيلهم الزراعية، ولكن استطاع محمد (عراضي والقادة الذين معه من إحضار الناس من المناطق المحيطة، وتحصنوا في المدينة. حث أصحاب الخبرة على الحذر. كان من الصعب تحمل حصار في بلاد العرب، ولكنهم نصحوا بالبقاء، داخل حصون المدينة، وألا يتورطوا في قتال خارجها مع قريش، والتي ستضطر حينذاك إلى العودة لمكة. من الناحية الأخرى، تحمس الشباب بعد انتصار بدر للخروج لملاقاة قريش، وكانت لهم الغلبة في النهاية، واضطر محمد (عراضي )، الذي لم يكن قائدًا عامًا، إلى النزول لرأيهم الكارثي. رفضت قبائل اليهود قتال قريش، كذلك رجع ابن أبي بقواته ليواجه محمد (عراضي ) قريشًا بأقل من ثلث عدد قواتها. وعندما بدأ الجيشان التقدم للقتال، مشت هند زوجة أبي سفيان مع القرشيات يحمسن الجيش على القتال بأشعار الحرب والضرب بالدفوف.

<sup>(\*)</sup> من الصعب مقارنة اضطهاد وقمع قريش لمحمد عَيَّكُ والمسلمين، مما أجبرهم على الهجرة، تاركين بيوتهم وتجاراتهم، وموقف محمد عَيَّكُم من بني قينقاع التي انتهكت ميثاقها مع محمد عَيَّكُم وبادأته بالعدادة قي

هزمت مكة المسلمين بحيلة من فرسانها، وأصيب محمد (علي حتى فقد الوعى، وانتشرت إشاعة قتله. وفى الواقع، أصيب بالذهول، ولكن لم تتحر قريش الإشاعة، وفشلت فى استكمال ما بدأته. استطاع من بقى من المسلمين أن يتراجع بنظام. وأسفرت المعركة عن اثنين وعشرين قتيلا مكيّا، وخمسة وستين مدنيًا(\*)، بما فيهم حمزة عم محمد (علي الشهود له فى ساحات القتال. وقد مثلت قريش بجثث المسلمين، وأخرج حبشى كبد حمزة ليعطيه لهند التى قضمت جزءًا منه انتقامًا من قتل حمزة لأخيها شيبة يوم بدر، ثم جدعت أنفه وأذنيه وأعضاءه التناسيلة، وحثت نساء قريش على تقليدها، واتخذن من الأجزاء المبتورة خلاخيل وقلائد، مما أثار اشمئز از بعض حلفاء قريش من البدو.

وقبل عودة جيش مكة ، عرف أبو سفيان ما خيب أمله ، فقد كان محمد (عَيَّاكُمُ ) ما زال حيًا:

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله عليه الرجل من أصحابه: «قل: نعم، هى بيننا وبينك موعد». [السيرة النبوية: ص ٥٤٢](٣٠).

كان من الممكن للهزيمة أن تكون أسوأ لو أن قريشاً أكملت مهمتها لإبادة المسلمين. ومع هذا ، كان لهزيمة أحد ضرر نفسى فاجع. وعندما عاد محمد (عرضيه) من المعركة مريضاً ومزلزلاً ، سمع نواح نساء الأنصار على قتلاهم. استاء المسلمون بشدة من ابن أبى لرجوعه عن القتال ، وعندما أراد التكلم في المسجد في يوم الجمعة التالي لأحد، قام إليه رجل من الأنصار فأمسك به ، وأخبره أن يصمت ، فهرول خارجاً من المسجد في غضب ، ورفض أن يسأل محمداً (عرضيه) العفو ، وبعد أن كان المنافقون من أتباع ابن أبى مذبذبين ، صاروا بعد أحد على عداوة مكشوفة مع المسلمين ، وزعموا أن انتصار محمد (عراضيه) في بدر إنما كان فلتة ، وأنه جلب الموت والخراب إلى المدينة .

<sup>(\*)</sup> جاء في الرحيق المختوم أنه قد قتل خمسة وستون من الأنصار، ومخيريق اليهودي الذي قال عنه النبي عَيْنِهِ : مخيريق خير يهود، وأربعة من المهاجرين، وسبعة وثلاثون من جيش المكيين، بينما جاء في سيرة ابن إسحاق أن جميع من استشهد من المسلمين من المهاجرين والأنصار خمسة وستون رجلاً .

ترك المسلمون الذين ماتوا في أحد خلفهم زوجات وبنات بدون عائل، ونزل الوحى بعد الهزيمة يسمح للمسلمين باتخاذ أربع زوجات، وعلى المسلمين أن يتذكروا بأن الله خلق الناس من نفس واحدة، فكل من الذكر والأنثى متساويان أمام الله:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذَى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذَى تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ ٢ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالَكُمْ إِنَّهُ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالَكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِسَاء كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعْدُلُوا آَوْمَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا ﴿ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعْدلُوا ﴿ وَالْمِلَاتُ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعْدلُوا ﴿ ٢ كُولُوا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّ

كثيراً ما تعرض تعدد الزوجات لنقد شديد، على أنه السبب في معاناة نساء المسلمين، ولكن في وقت نزول الآيات، كان يعتبر تقدمًا اجتماعيًا (٣٣). قبل ظهور الإسلام، كان كلٌ من الرجال والنساء يتخذ عدة أزواج، فكان يمكن للمرأة بعد الزواج أن تظل في بيت العائلة، حيث يمكن لكل أزواجها أن يزوروها. كان ذلك في واقع الأمر دعارة مقننة، ولذلك لم يكن النسب مؤكدًا، وكان الأطفال في العادة ينسبون الأمهاتهم. لم يكن الرجال مضطرين للإنفاق على زوجاتهم، ولم يتحملوا مسئولية أطفالهم (\*)، ولكن كانت تلك فترة تحول في بلاد العرب. أدت فترة الفردية الجديدة إلى أن يصبح الرجال أكثر اهتمامًا بأولادهم، وبأملاكهم الشخصية، وأرادوا أن يرثها أولادهم. شجع القرآن الاتجاه إلى مجتمع أكثر أبوية، وصدق محمد ( والتها على غلى خلك عمليًا بأن يجمع زوجاته في بيوته، وينفق عليهن، وضمنت آيات تعدد الزوجات في سورة النساء أن يفعل رجال المسلمين ذلك. كان القرآن مدركًا المشاكل الاجتماعية التي خاطبتها تلك الآيات.

لم تكن النساء قبل الإسلام تستطيع أن تمتلك شيئًا في بلاد العرب، فكل الثروات لدى ذكور العائلة، إلا في مكة حيث كان الناس مختلفين قليلاً عن بقية الجزيرة، فاستطاعت بعض النساء الحصول على المواريث والاحتفاظ بالثروات وإدارتها بالتجارة أو غير ذلك، وكانت خديجة مثالاً على ذلك، وإن كان نادراً في مكة، وليس له مثيل في المدينة. سخر معظم الرجال من فكرة أن ترث المرأة، أو تدير (\*) يبدو أن الكاتبة تتحدث عن انتشار الزنا، وليس الزواج، فالعرب كانوا يقتلون أطفالهم من البنات خوفًا من أن يجلن عليهن العار عندما يكبرن.

أموالها. ليس للنساء حقوق شخصية، كيف يكون لهن؟ وباستثناءات قليلة، لم يفعلن شيئًا لمصلحة الاقتصاد، ولم يشاركن في الغزو، فهن لم يجلبن أي ثروات للمجتمع. تقليديّا، كانت المرأة جزءًا من أملاك الرجل، وبعد وفاته، تؤول زوجاته وبناته إلى وريثه الذكر، والذي عادة ما يبقيهن بدون زواج، حتى يتحكم فيما لديهن، ويغتني على حساب فقرهن. جاء نظام تعدد الزوجات طبقًا للقرآن بمثابة قانون اجتماعي، ليس بغرض مكافئة الشهية الجنسية للرجال، ولكن لرفع الظلم عن الأرامل واليتامي، وبصفة عامة عن النساء اللاتي كن معرضات للظلم. كثيرًا ما يستحوذ بعض الأنانيين على كل شيء على حساب الضعفاء (٣٣). كذلك كان كثير من النساء يتعرضن للاعتداء الجنسي عمن يُفترض أن يكونوا حماتهن من الوارثين الذكور، أو حتى يتحولن إلى أملاك تباع في سوق العبيد، وكان ابن أبي، على سبيل الذكور، أو حتى يتحولن إلى أملاك تباء في سوق العبيد، وكان ابن أبي، على سبيل نصيبًا في الميراث. كان الهدف من تعدد الزوجات ضمان حماية المرأة بأن تتزوج بكرامة، وحدد التعدد المفتوح السابق (\*\*) بأربع زوجات، مع وجوب معاملتهن بالعدل، مع الامتناع عن سلبهن عملكاتهن.

كان القرآن يحاول إعطاء النساء حقوقًا لم تتمتع بها نساء الغرب إلا في القرن التاسع عشر. كان تحرير المرأة مشروعًا عزيزًا على قلب النبي (على التاسع عشر. كان تحرير المرأة مشروعًا عزيزًا على قلب النبي (على التابع عدد الزوجات بشدة كثير من الرجال في الأمة، ومنهم بعض المقربين إليه. احتاج تعدد الزوجات المسئول في ذلك المجتمع قليل الموارد، إلى كثير من الشجاعة والحب، ليتحمل الرجل مسئولية أربع زوجات بأطفالهن. كان المسلمون يثقون في مساعدة الله لهن:

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلَه وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ (آ) وَلْيَسْتَغْفَفَ اللَّذِينَ لا يَجَدُونَ نكاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه وَ اللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ (آ) وَلْيَسْتَغْفَفَ اللَّذِينَ لا يَجَدُونَ نكاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضِله وَ اللَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلكَتَ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتبُوهُم إِنْ عَلَمْتُمْ فَيهِمْ حَيْرًا وَاتُوهُم مِن مَّال اللَّه الَّذِى آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدُن تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ خَفُورٌ رَحِيمٌ (؟) [سورة النور: ٣٢\_٣٣]

أخذ محمد (ﷺ) زمام المبادرة، فتزوج زينب بنت خزيمة [أم المساكين]، وكانت

<sup>(\*)</sup> ليس في نصوص الكتاب المقدس، بعهديه القديم والحديث، ما يحدد عدد الزوجات.

قد فقدت زوجها في بدر [أو بعد ذلك]. لم يعامل النبي (عَلَيْكُ) زوجاته كقطيع، بل كن صاحباته، مثلما كان الرجال أصحابه، وعادة ما كان يأخذ إحداهن في غزواته، ويخيب أمال أصحابه عندما يقضى المساء كاملاً معها. ولم تكن النساء تقبعن خانعات، بل كن تتحركن في المعسكر بكل حرية، تعاين كل ما كان يحدث. كانت تلك الحرية مألوفة لنساء الطبقة العليا قبل الإسلام، ولكن أثار ذلك حنق عمر، فصاح مرة في عائشة وهي في طرف المعسكر قريبًا من العدو: «جرأتك تجاوزت الحد. ماذا يحدث لك لو حاقت بنا مصيبة أو أخذوك أسيرة؟»(٥٥).

أعطت حياة محمد (عربي العائلية فرصة لزوجاته لدخول عالم السياسة، وأحسسن بالألفة في ذلك. لم يمر وقت طويل حتى بدأت النساء الأخريات الإحساس بذواتهن وقدراتهن، واعتبر أعداء محمد (عربي ) ذلك أمراً معيبًا تجدر مهاجمة محمد (عربي عليه.

وفى الوقت نفسه تقريبًا، طلب، أبو براء رئيس قبيلة عامر من النبى (عَيَّا ) أن يرسل من أصحابه من يدعو أهل نجد للإسلام. أرسل محمد (عَيَّا ) أربعين مسلمًا، ذبحتهم كلهم تقريبًا قبيلة سليم، وأثناء هروب أحد المسلمين، مر على رجلين نائمين من بنى عامر، فقتلهما مفترضًا أن قبيلتهما مسئولة عن قتل رفاقه، آخذًا بالثأر طبقًا للتقاليد القديمة.

وعندما عاد إلى المدينة، أخبره محمد (على المخطئه، ولكن كانت عادة الثأر متأصلة في العرب، حتى أنه كان من شبه المستحيل التخلي عنها. أصر محمد (على على دفع الدية كاملة للقتيلين، وأدى تصميم محمد (على على دفع الدية، برغم حقيقة أن الفاعل الحقيقي للجريمة هو قبيلة سليم، إلى ميل بعض البدو إلى المسلمين. كذلك أدت شجاعة المسلمين الذين قتلتهم سليم إلى أن أسلم بعض أفرادها.

ظل وضع محمد ( السلام) في المدينة محفوفًا بالمخاطر، ولم يستطع التخلى عمن يحرسه. وعندما طلب من بني النضير مساعدته في جمع مال دية قتيلى بني عامر، كادت مؤامرة دبرها بعض أفرادها، بإلقاء صخرة ضخمة فوقه، أن تقضى عليه. وعدهم ابن أبي بمساعدتهم، وظنوا أن محمدًا ( السلام أصبح بلا تأييد في المدينة، وأن أهلها سيقفون وراءهم. ولذلك أدهشتهم رسالة مقيتة من قبيلة الأوس، حليفتهم السابقة، بأن نضير نقضت عهدها مع النبي ( السلام )، ولذلك فإن عليها مغادرة المدينة.

تصرف بنو النضير كما تصرف بنو قينقاع من قبل، فتترسوا في حصونهم، وانتظروا مساعدة حلفائهم، ولكن دون جدوى. بل إنه حتى بنو قريظة أخبروهم أن عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم ولا ينتظروا منهم المساعدة. وبعد أسبوعين، تيقن بنو النضير أنهم لا يستطعيون الاستمرار تحت الحصار أكثر من ذلك، وعندما أعطى محمد (عربه الماموة أوامره ببدء قطع نخيلهم - في إشارة أكيدة للحرب عند العرب - استسلموا متوسلين النجاة فقط بأرواحهم. وافقهم محمد (عربه الله الله الله الله عند العرب أخذين فقط ما يمكن أن تحمله جمالهم.

حزم بنو النضير ممتلكاتهم، حتى عتبات بيوتهم، بدلاً من تركها لمحمد (عرب في عندروا المدينة في موكب يتباهى كما لو كان منتصراً. لبست النساء أفضل ما لديها وتحلت بكل جواهرها، يغنين مع الدق على الدفوف والطبول، شاقين طريقهن شمالاً إلى الشام، وبقى بعضهم في واحة خيبر اليهودية، حيث ساعدوا أبا سفيان على بناء تحالف جديد يحث قبائل الشمال للانضمام إليهم في غزوة الأحزاب التي أرادت استئصال المسلمين (٢٦).

على مدى سنتين فقط، طرد محمد (عَيَّكُم ) قبيلتين قويتين من المدينة، ونظم المسلمون السوق الذى خلا من بنى قينقاع . كما رأينا، لم تكن تلك نية محمد (عَيَّكُم )، فقد أراد أن يوقف دائرة العنف والطرد، وليس أن يستمر فيها . أظهر محمد (عَيَّكُم ) أنه ما زال شخصًا يحسب حسابه، ولكن لا بد أنه فكر في عقم مثل هذا النجاح من الناحية الأخلاقية والسياسية أيضًا، فقد بقى خطر بنى النضير في خيبر القريبة .

كان من المناسب الاستفادة من دعوة أبى سفيان للقتال «فى العام القادم فى بدر» ولكن كان محمد (عراب عليه أن يستعرض القوة، ولكن كانت

قواته مثبطة الهمة عن أن تخوض معركة كبيرة. ومع ذلك، ذهب إلى بدر ومعه ألف وخمسمائة رجل، ومن حسن حظه، أن أبا سفيان لم يحضر بقواته. لم يتوقع أبو سفيان أن المسلمين سيذهبون إلى بدر، وخرج مع جيشه للخروج فقط وليس للقتال، عازمًا على الرجوع سرعان ما يعرف أن محمدًا (عربه الم يخرج من المدينة. كانت سنة شديدة القحط، ولم يكن هناك من الحشائش ما يطعم الجمال في رحلتها، ولذلك مع طعام يكفى أيام قليلة، عاد أبو سفيان برجاله إلى مكة. . وبخه المكيون بمرارة، فقد جعل البدو يعجبون بشجاعة المسلمين (٣٧).

في المدينة، كان وضع محمد (ﷺ) ما زال ضعيفًا:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لاَّ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْروفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ٣٠٠﴾ [سورة النور: ٥٣] (٣٨).

ولكن في الجزيرة العربية ككل، بدأ المد لصالحه. كلما سمع عن قبيلة بدوية انضمت للتحالف المكي، أرسل إليها حملة للإمساك بأفرادها وقطعانها، حتى لو في رحلة لمسافة خمسمائة ميل إلى تخوم الشام. في (جماد أول 8a/ 9 أكتوبر 9 من علم أن بعض عشائر غطفان تخطط لهجوم على المدينة، فعمل على منع ذلك، بأن قاد المسلمين حتى أصبحوا في مواجهة العدو، في ذات الرقاع، وتجنب القتال مرة أخرى، ولكن ظل المسلحون ثلاثة أيام في تلك المواجهة. يوضح كل من الطبرى وابن كثير أن المسلمين كانوا خائفين، ولكن يبدو أن غطفان كانت خائفة أيضًا. وفي ذلك الجو الرهيب، نزلت آيات صلاة الخوف:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا سَجَدُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَأَسْتَعَتَهُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم حَدْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم حَدْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّ مَّالُونَ عَلَيْكُم مَّ مَا اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢) ﴿ [سورة النساء: (٣٩)]

<sup>(\*)</sup> هكذا جاء في سيرة ابن إسحاق، ويخالفه في ذلك المباركفوري في الرحيق المختوم، ويذكر أن غزوة ذات الرقاع كانت عام سبعة هجريًا، ويقول إن ذلك على خلاف ما قاله عامة أهل المغازي، ويدلل على صحة تأريخه بحضور أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري تلك الغزوة.

سمحت الآية للمسلمين أن يغيروا من هيئة الصلاة، وأن يصلوا في أكثر من جماعة. وفي النهاية، انتهت المعركة قبل أن تبدأ حين انسحبت غطفان، وعاد محمد (عَلَيْكُمْ) إلى المدينة ظافراً بانتصار رمزى. بينت صلاة الخوف كيف أصبحت الديانة الجديدة محاصرة وفي وضع دفاعي، وفي هذا السياق، يجب أن نتعرف على تراجع القرآن الظاهري عن المساواة الجنسية.

ففى (٤هـ/يناير٦٢٦م)، توفيت زوجته زينب، بعد ثمانية شهور من زواجها. وبعد ذلك بقليل، تقدم محمد (عرائه الله الله الله الله أمية، أرملة ابن عمته أبى سلمة، وأخيه من الرضاع الذي مات بعد أحد تاركًا لها أربعة أطفال.

كانت هند\_أو أم سلمة كما كانت تعرف\_فى التاسعة والعشرين من عمرها، جميلة، محنكة وفائقة الذكاء. كانت كفيلة بتوفير الصحبة التى فقدها النبى (على) بوفاة خديجة، وكذلك كانت شقيقة أحد قادة بنى مخزوم، إحدى أقوى القبائل المكية. وكانت هند فى البداية متمنعة عن الزواج بمحمد (على)، فقد أحبت زوجها حبّا شديدًا، وهى لم تعد صغيرة، تتملكها الغيرة، كما أنها ليست واثقة من قدرتها على الاندماج فى عائلة محمد (على )، هكذا قالت له. رد عليها محمد (على البسامته العذبة، التى يستسلم لها كل الناس تقريبًا، مطمئنًا بأنها إذا كانت كبيرة فهو أكبر منها، وأن الله سيذهب عنها غيرتها.

كان لها الحق في أن تقلق، فالحياة في المسجد [أى في حجرات زوجات النبي (على السبعد إلى الله الحق في أن يست سهلة (٤٠٠). لقد كانت الحجرات صغيرة جدّا، وسقوفها منخفضة حتى أنه بالكاد يستطيع النبي (على الله الله الله وكان يقضى مع كل زوجة ليلة بالدور، وكانت حجرة صاحبة الدور بمثابة المقر الرسمي له. لم تكن هناك خصوصية كافية، فزواره لا ينقطعون من المدينة، ثم من كافة أنحاء بلاد العرب، كذلك كانت زيارات بناته وأحفاده. وكان النبي (على الله على الله الله على كتفيه إلى المسجد وفاطمة، كذلك بأمامة بنت زينب، والتي كان يحملها على كتفيه إلى المسجد ويصلى بها. كذلك كان دائمًا ما يختلي بأصحابه المقربين: أبي بكر، وزيد، وعلى، ويشكل متزايد عمر.

وبعد أن كان ينتهى من صلاته فى المسجد، يتقاطر الناس حول نبيهم، كل لشأنه، ومنهم من يمسك بتلابيبه، أو حتى يجذبه منها، ومنهم من يصرخ فى وجهه، ومنهم من يتبعه داخل بيته:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۚ ۞ ﴾ ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ النَّحُرُوا حَتَّىٰ تَحْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [سورة الحجرات: ٢، ٤، ٥] (٤١).

وحتى داخل بيته كانوا يتزاحمون، وفي بعض الأحيان على الطعام، أو انتظارًا له:

قال ابن سعد: كان رسول الله عَيَّا إذا نهض إلى بيته، بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم، فلا يعرف ذلك في أنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ ﴾. [الطبقات: ١٦٧/١٠](٤٢).

مثّل ذلك ضغطًا على النبى (عَرَاكِيم) الذي كان حييًا خجو لا شديد الحساسية، غير مطيق لروائح الأجساد والأفواه غير اللطيفة. كان يتقدم في العمر، وبدأ الشيب يظهر في شعر رأسه، ومع ذلك كان يمشى بنشاط حتى يكاد من يراه يظن أن قدميه لا تلامسان الأرض، وهو قريب من الستين، وذلك ليس بالعمر الصغير في بلاد العرب، ولقد أصيب في أحد، وبدأ الضغط المستمر يلوح عليه عندما كانت المدينة تترقب في خوف العودة - التي لا مفر منها - للجيش المكى للانتقام، وانقسمت الأمة كما لم تنقسم من قبل (٢٣).

ظهر الشقاق الداخلى بمجرد دخول أم سلمة ، المرأة المتميزة ، بيت النبوة . استاءت عائشة بشدة ، ونما الصدع بين نساء النبى (عرائه ) ، والذى انعكس على الأمة . مثلت أم سلمة الطبقة العليا من المهاجرين ، بينما كانت كل من عائشة وحفصة أقرب للطبقة الشعبية . واتخذت كل زوجة للنبى أحد الجانبين المتنافسين ، وعادة ما اعتمدت أم سلمة على دعم أهل البيت . كان ذلك الانشقاق في بدايته عند زواج أم سلمة بالنبى (عرائه ) ، ولكن سرعان ما ظهر أن الأمة ليست وحدة واحدة ، وأن الناس الذين دخلوا الإسلام ، توقعوا منه ثماراً مختلفة .

سرعان ما أصبحت أم سلمة المتحدث باسم نساء المدينة (٤٤).

قالت أم سلمة زوج النبي (عَلَيْكُم): ما للنساء لا يذكرن مع الرجال في الصلاح؟ [تفسير الطبري: ١٠/ ٣٠٠].

جعلت طريقة عيش محمد (عَلَيْكُم) وزوجاته في حجرات مجاورة للمسجد، الذي هو محور حياة المسلمين، زوجات النبي (عَلَيْكُم) في مركز اهتمام المجتمع. كانت كل من عائشة وحفصة ما زالت صغيرة، وفي بعض الأحيان سريعة الانفعال وأنانية لحد ما، بينما كانت أم سلمة مختلفة تمامًا.

بعد زواج أم سلمة بفترة قصيرة، جاءها وفد من نساء المدينة يسألنها: لماذا لا يذكر القرآن النساء إلا قليلاً ؟. توجهت أم سلمة بالسؤال للنبى (الرابعية)، والذي، كعادته، استغرق وقتًا يتفكر في السؤال بجدية. وبعد أيام قليلة، كانت أم سلمة تصفف شعرها في حجرتها، فسمعت محمدًا (الرابعية) يرتل آيات ثورية في المسجد:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ والْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدَّقَاتِ وَالْمُتَصَدَّقَاتِ وَاللَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالطَّاتُمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدًاللَّهُ لَهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَ ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٥] (٤٥).

بكلمات أخرى، ستبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين، فلكل منهما الواجبات والمسئوليات نفسها، وعندما استمعت نساء المدينة لتلك الآيات، عزمن على تطبيق تلك الثورة في حياتهن اليومية (\*).

بدا أن الله فى صفهن، فبعد زمن قصير، نزلت سورة كاملة عن النساء. لم تعد النساء تورث للمواريث الذكور، كالجمال أو نخيل التمر، بل من حق النساء أن يرثن مع الرجال فى تركات المتوفين:

﴿للرِجَالِ نَصِيبٌ مّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ والأَقْرِبُونَ وَللنسَاءِ نَصِيبٌ مّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرِبُونَ وَللنسَاءِ نَصِيبٌ مّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مَمَّا قَلَّ منْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۞﴾ [سورة النساء: ٧] (٤٦).

ليس على اليتيمة أن تتزوج بالإكراه من الوصى أو القيم عليها، كما لو كانت جزءًا من الممتلكات المتحركة:

<sup>(\*)</sup> ولذلك هناك قاعدة فقهية بتساوى النساء مع الرجال، إلا فيما جاء فيه نصح صحيح صريح.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُوا بَبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحَشَة مُّبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَ خُيْرًا كَثَيْرًا ﴿ ١٩﴾ [سورة النساء: ١٩] (٤٧).

وكما كان قبل الإسلام، حافظت المرأة على حقها في الطلاق، برغم أن من حق النوج رفض ذلك. كان الزوج في بلاد العرب يدفع مهراً لزوجته، ولكن كانت عائلة الزوجة تأخذ المهر، والآن أصبحت الزوجة تحتفظ بمهرها، ولا يؤخذ منها حتى بالطلاق، وبذلك تم تأمينها. أصرت شريعة القرآن على أن الناس أحرار ولهم حقوق، وينطبق ذلك على النساء:

﴿لا يُوَاحْذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) للَّذينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبُعَةَ أَشْهُر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ (٢٣٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطُّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامهنَّ إِن كُنَّ يُؤْمنَّ باللَّه وَالْيَوْم الآخـر وَبُعُـولَتُـهُنَّ أَحَقُ برَدّهنَّ في ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مـثْلُ الَّذي عَلَيْـهنَّ بالْمَعْرُوف وَللرَّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ (٢٢٨) الطَّلاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانِ وَلا يَحلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقيمًا خُدُودَ اللَّه فَإَنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقيمًا حُدُودَ اللَّه فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به تلكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولْئِكَ هُمُ الظَّالُونَ (٢٢٩) فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحلُّ لَهُ منْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكحَ زَوْجًا غَيْرُهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتراجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقَيِمَا حُدُودَ اللَّه وَتلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلا تُمْسَكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخذُوا آيَاتِ اللَّه هُزُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مَنَ الْكَتَابِ وَالْحَكْمَة يَعظُكُم به وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بكُلّ شَيْء عَليمٌ (٢٣٦) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بالْمَعُروف ذَلَكَ يُوعَظُ به مَن كَانَ منكُمْ يُؤمْنُ باللَّه وَاليَوْم الآخر ذَلكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ٣٣٣) وَالْوَالدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن لَمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف لا تُكَلَّفُ نُفْسَّ إِلاًّ وُسْعَهَا لا تُضَارُّ وَالدَّةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوثُودٌ لَّهُ بِولَدِه وَعَلَى الْوَارِث مِثْلُ ذَلكَ فَإِنْ أَرَادَا

فصالاً عَن تَراض منهُما وَتشاور فلا جُناح عَلَيْهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضعُوا أَوْلادَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بالْمَعْرُوف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ْأَنَّ اللَّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (٢٣٣) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإَذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنفُسهنَّ بالْمَعْروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (٢٣٤) وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَّصْتُم به منْ خطْبَة النّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ في أَنفُسكُمْ عَلمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكَن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سرًّا إِلاًّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزُمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أَنفُسكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَليمٌ (٣٣٥) لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذي بيده عُقْدَةُ النَّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَىٰ وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) حَافظُوا عَلَى الصَّلُوَات وَالصَّلاة الْوُسطَىٰ وَقُومُوا للَّه قَانتينَ (٣٣٨) فَإِنْ خَفْتُمْ فَرجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣٠ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهِنَّ مِن مَّعْرُوف وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿٢٤﴾ [سورة البقرة: ٢٢٥ ـ ٢٤٠] ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنِطَارًا فَلا تَأْخُذُوا منهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٣٠٠)، [سورة النساء: ٢٠]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا الْعدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ منْ بُيُوتهنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مَنكُمْ وَأَقيمُوا الشَّهَادَةَ للَّهَ ذَلكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمنُ باللَّه وَالْيَوْم الآخر وَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 🕥 وَيَوْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ وَمَن يَتُوكِّلْ عَلَى اللَّه فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالغُ أَمْره قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكُلُّ شَيْء قَدْرًا ٣ وَاللَّائي يَعُسْنَ مِنَ الْمَحَيِضِ مِن نَّسَائكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ وَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَنْ أَمْرِه يُسْرًا ③ ذَلكَ أَمْرُ اللَّه أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق اللَّهَ يُكفَّرْ عَنْهُ سَيِّئَاته وَيُعْظَمْ لَهُ أَجْرًا ① أَسْكُنُوهُنَّ

مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُوهُنَّ لتُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولات حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولات حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَلَيْهِنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنكُمُ بَمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۞ لِينفق ذُو سَعَة مِّن سَعَتِه وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۞ لِينفق ذُو سَعَة مِّن سَعَتِه وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنفِق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ( ٤٨ ) ﴿ ٢ ) ﴿ ٢ ﴾ [سورة الطلاق: ١ - ٧]

قال الطبرى: نزلت آية ﴿للرِجَالِ نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مّمًّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ في أم كحلة وابنة كحلة وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار. كان أحدهما زوجها والآخرعم ولدها، فقالت: يا رسول الله، توفى زوجى وتركنى وابنته، فلم نورث. فقال عم ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا ولا تحمل كلا، ولا تنكى عدوًا، يكسب عليها ولا تكسب، فنزلت «للرجال نصيب». [تفسير الطبرى: ٣/ ٢٠٤] (٤٩).

حاول البعض أن يجد ثغرة في التشريع، ولكن اشتكت النساء للنبي (عَيَّانِيُّم)، وأيدهن القرآن.

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادَكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنشَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَمَّ نَهُمَا السُّدُسُ مَمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَاحِدَمَ فَلَهُ النَّكُ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مَمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمُ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأَمِّهُ النَّلُثُ فَإِن لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مَنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنً

وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَركْنَ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَركْتُم مِّنْ بَعْد الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْد وَصِيَّة تَوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتَ فَلكُلِّ وَصِيَّة تَوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتَ فَلكُلِّ وَصِيَّة مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ شُركَاء فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٣) ﴿ [سُورة النساء: يُوصَى بَهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٣) ﴿ [سُورة النساء: يُوصَى بَهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٣) ﴿ [ ١٢ ، ١٢]

سألت النساء مطلبًا آخر: ما دام الغزو هامًا بشكل حاسم للاقتصاد، فلماذا لا تتسلح النساء له؟ مرة أخرى، أخبرت أم سلمة محمدًا (عرالي المناه عنه المناه ال

قال الطبرى: قالت أم سلمة: أي رسول الله، أتغزوا الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث؟ فنزلت ﴿وَلا تَسَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . [تفسير الطبرى: ٤٩/٤](٥١).

أصاب ذلك المطلب اقتصاد الغزو في قلبه. فقد مثلت المرأة التي تؤسر غنيمة ثمينة، يمكن بيعها، أو الزواج منها، أو استغلالها كخادمة، أو حتى إجبارها على الدعارة. فإذا سمح للنساء بالقتال بدلاً من الانتظار السلبي للأسر، فستنخفض بشكل كبير غنائم الحرب واقتصادها. شق الخلاف الأمة، وحوصر محمد (عراض ) بالرجال الغاضبين، والذين أحسوا أن الله يسلبهم ذكوريتهم. ولم يفهم عمر بصفة خاصة لين النبي ( المراف ) الزائد مع النساء. ولكن وقف محمد (عراض) بحزم، وأعلن أن الله وضح مشيئته.

ولكن النساء اخترن الوقت الخاطئ للتحرك. لم تكن هناك أى فرصة لأن يقبل الرجال ذلك في وقت تتعرض فيه الأمة للاستئصال. وجد محمد (عرب النساء) في المدينة يحرزون مكاسب سياسية من تلك التشريعات الثورية في إنصاف النساء، ووجد أن بعض أصحابه المقربين يعارضون تلك التشريعات، في تلك الفترة الحاسمة. وصلت الأمور لذروتها في مسألة ضرب الزوجات (٢٥). منع القرآن المسلمين من إيقاع الأذى بالآخرين، وبدأت النساء في الشكوى من ضرب أزواجهن لهن، بدعوى أنه يتم عقابهن كما بين القرآن، وبدأت بعض النساء في رفض معاشرة أزواجهن الذين عضربونهن ؟ بل إن فكرة تعرض النساء للضرب دون وجه حق أثارت استياءه (عرب النساء):

قال ابن سعد: ما ضرب رسول الله (عرائه ما الله على الله على

الذى ينتقم من صاحبه حتى ينتهك حرمات الله فينتقم لله. [الطبقات:  $(^{0})^{(0)}$ .

ولكنه كان سابقًا لزمانه. رجال مثل عمر، وابن أبي، بل حتى أبي بكر الرقيق، كانوا يضربون زوجاتهن دون تردد.

قال ابن سعد: إن رسول الله (عَلَيْكُم) نهى عن ضرب النساء، فقيل: يا رسول الله إنهن قد فسدن. قال: «اضربوهن ولا يضرب إلا شراركم». [ الطبقات: (۱۹ ۱۹۶ عند ۱۹۶ عند ۱۹۶ عند الله عند

نزل وحى يبدو أنه يعطى الأزواج الإذن بضرب زوجاتهن، ولم يتوقع ذلك محمد (عرائل ):

﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالَحَاتُ قَانتَاتٌ حَافظَاتٌ لَلْغَيْب بِمَا حَفظَ اللَّهُ وَاللَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُوهَنَّ فَالصَّاحَاتُ قَانتَاتٌ حَافظَاتٌ لَلْغَيْب بِمَا حَفظَ اللَّهُ وَاللَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُوهَنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَي عَلَي مَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن عَلَي اللَّهُ عَلَي مَا خَبِيرًا وَ وَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ اللَّهُ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن لَي مَا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ اللَّهُ السَاء : ٣٤ \_ اللهُ عَلَى مَا خَبِيرًا وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مَا خَبِيرًا وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

<sup>(\*)</sup> لا تعمم الآية ضرب النساء، ولكن تتحدث عن النساء اللاتي يخاف أزواجهن نشوزهن، أي تعاليهن على أزواجهن فعلى الزوج معالجة ذلك: أولاً بالعظة، وثانياً بالهجرفي المضاجع، فإذا لم يستقم الحال بعد ذلك، فيمكن للأزواج ضربهن ضرباً غير مبرح، وكفلت الشريعة للنساء الناشزات طلب الطلاق والخلع. وجاء في الحديث الصحيح: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» الترمذي (٣٨٩٥)، وابن ماجه (١٩٧٧)، واقرأ خطبة الوداع في صفحة ١٨٥، ١٨٦، وفيها بين النبي ( المنافي الذلك عقاب لمن تجعل رجلاً يكرهه الزوج يطأ سريرها، أو لمن تأتى بفاحشة مبينة. وفي «صحيح مسلم» عن جابر أن النبي ( عليها في النام عليها أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإذا فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وقد سألنا المؤلفة عن مصدرها في أن آية ضرب النساء نزلت قبل غزوة الأحزاب، فلم تذكره. وجدير بالذكر هنا أن بعد حادثة الإفك، خاض المنافقون في السيدة عائشة لمدة تقرب من شهر، ولا يجد النبي (عاليه عنه أي يعرض شرفه وشرف أحب زوجاته، وبنت أبي بكر الصديق، أقرب صحابته، لذلك الإفك شهراً كاملاً، والوحي صامت، فلو كان لمحمد (عاليه أن يأتي بشيء من عنده في القرآن لما سكت كل ذلك. ولقد توفت أم عائشة بعد وقت قليل من حادثة الإفك، متأثرة بها.

وقال: «لا أتحمل رؤية رجل يضرب زوجته في فورة غضب».

قال ابن سعد: عن النبي (عَرِيْكُم)، قال: «ما أحب أن أرى الرجل ثائراً فريص عصب رقبته على مريئته يقاتلها». [الطبقات: ١٩٤/١٥](٥٦).

أجبره الصراع مع مكة على اتخاذ رؤية وسط، وأن يسلك مسارًا كان سيتجنبه في الأحوال الطبيعية. لقد نزلت آيات النساء مع آيات الحرب، والتي ـ بلا مفر ـ أثرت على كل الأحداث في المدينة في تلك الفترة (\*).

لقد عرف محمد (عرب أنه لن يكون لديه أمل في الإفلات من الاستئصال المكى إذا كانت قواته محبطة.

تبنى محمد (عراض) خطة سلمان الفارسى، فجمع المسلمون المحاصيل من الحقول المحيطة بالمدينة حتى لا تستطيع الأحزاب تغذية حيواناتها، ثم بدءوا فى حفر خندق أمام الجزء الشمالى المفتوح من المدينة. لقد كان ذلك الخندق مدهشا، إن لم يكن صادمًا للمفاهيم العربية. لم يكن أى مقاتل جاهلى يحلم بأن يضع حاجزًا يمنع القتال بينه وبين عدوه، ناهيك عن احتقاره لحفرالأرض كالعبيد، ولكن عمل محمد (عراض) بين أصحابه، ضاحكًا، ومتندرًا بالنكات، ومنشدًا معهم، ساعد على ارتفاع المعنويات.

عندما وصلت قريش بجيشها، تطلعت إلى الخندق فى ذهول. استغل المسلمون ما استخرجوه من الخندق لبناء سد مرتفع فى جانبهم، أعطاهم ارتفاعه ميزة إطلاق القذائف لأسفل على من يهاجم. تحيرت قريش، فهى لم تر مثل تلك الحيلة من قبل، وأصبح فرسانها مثار فخرها وابتهاجها عديمى الفائدة. من آن لآخر كان أحد الفرسان يحاول اجتياز الخندق بفرسه، ولكن دون جدوى.

<sup>(\*)</sup> ليس هناك دليل قطعي على نزول تلك الآية قبيل غزوة الأحزاب، واقرأ في خطبة الوداع ما قاله النبي ( عَلَيْكُ م ) عن النساء .

قال ابن سعد: ثم أجمع رؤساؤهم أن يغدوا يوماً، فغدوا جميعاً ومعهم رؤساء ساثر الأحزاب وطلبوا مضيقًا من الخندق يقحمون منه خيلهم إلى النبى (عالم المحابه فلم يجدوا ذلك، وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها. [الطبقات: ٢/ ٢٤](٥٥).

استمر الحصار لمدة شهر واحد، ولكن بدا هذا الشهر وكأنه لا ينتهى، فإطعام أهل المدينة، فضلاً عن حلفائهم، كان عبثًا كبيرًا. اتهم ابن أبى وحلفه محمدًا (عَيَّا ) بأنه جلب الخراب على المدينة:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ١٦٠ ﴾ [سورة الأحزاب: ١٢] (٥٩٠).

دعمت بنو قريظة قريشاً جهاراً، بينما أمد يهود خيبر قريشاً بسرية كبيرة، بها عدد كبير من يهود بنى النضير. حاول حيى بن أخطب، رئيس بنى النضير، إقناع بنى قريظة إما بالهجوم على المسلمين من الخلف، أو السماح بتسريب ألفين من بنى النضير داخل المدينة ليقتلوا النساء والأطفال المختبئين فى الحصون. فى البداية، ترددت بنو قريظة، ولكن لما رأت الجيش المكى بعدده الهائل، وافق رئيسهم على مساعدة الأحزاب، وإمدادهم بالسلاح والمؤن. عندما علم محمد ( السلاح الخيانة، تغير وجهه، وأرسل سعد بن معاذ، الذى كان الحليف الرئيسي لبنى قريظة ليتفاوض معهم، ولكن ذلك لم يجد، وفى وقت ما، بدأت قريظة هجوماً فعلياً على الحصون فى جنوب شرق المدينة، ولكن جهودها أخفقت، ولمدة ثلاثة أسابيع، لم يكن واضحاً أى جانب ستتخذه.

خاف المسلمون لدرجة الرعب في غزوة الخندق، وصفت سورة الأحزاب ذلك:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ۞ (٦٠).

كذلك كان أهل المدينة يرتعدون من الخوف داخل حصونهم.

وعلى الجانب الآخر، بدأت أحوال قريش ومن معها من الأحزاب في الانحدار.

لم تكن لديهم مؤن كافية، وأدت قلة خبرتهم العسكرية إلى سهولة انهيار معنوياتهم. وأخيراً، تحطمت عزيمتهم بواسطة عاصفة عنيفة من الرياح دمرت معسكرهم. أدرك أبو سفيان أن الهزيمة لحقتهم، كانت الجمال والخيل تموت، وفشلت قريظة في إمدادهم بالمؤن الكافية، ولم يعد لقواته خيام ولا نيران ولا أوعية لطهى الطعام.

قال أبو سفيان لرجاله: «اجمعوا حاجاتكم فإنى راحل». وفي اليوم التالى، حين نظر المسلمون من فوق السد الذي بنوه، وجدوا معسكرالأحزاب خاليًا، فقد رحلوا جميعًا.

قال ابن إسحاق: قال أبو سفيان: يامعشر قريش، إنكم والله ماأصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذى نكره (\*)، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولاتقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإنى مرتحل. [السيرة النبوية: ص ٦٣٢](١٦).

ماذا سيفعل محمد (على التنعت أن قريشًا ولا بدعائدة للانتقام من الإذلال الذى (على المدينة، والتى اقتنعت أن قريشًا ولا بدعائدة للانتقام من الإذلال الذى تعرضت له، وبالتالى كثفت المعارضة حملاتها ضد محمد (على المعلى). كانت المدينة على أعتاب حرب أهلية، وفي هذا المناخ القابل للتفجير، لم تكن بنو قريظة لتفلت من العقاب. في اليوم التالي لرحيل الأحزاب، أحاطت قوات محمد (على المعلى) ببني قريظة، والذين سألوه الخروج بشروط قينقاع أو النضير، ولكن محمدًا (على المدينة. وافق كبار بني فقد أثبتت بنو النضير أنها خطر على الأمة، حتى وهي بعيدة عن المدينة. وافق كبار بني قريظة على قبول تحكيم حليفهم السابق سعد بن معاذ، والذي جرح بشدة في قريظة على قبول تحكيم حليفهم السابق سعد بن معاذ، والذي جرح بشدة في الأمر. سألته بعض القبائل أن يكون رحيمًا بشأن بني قريظة، ولكنه رآهم خطرًا لا يؤمن شره، وقضى بأن يقتل رجالهم السبعمائة، وتباع زوجاتهم وأبناؤهم في سوق يؤمن شره، وقضى بأن يقتل رجالهم السبعمائة، وتباع زوجاتهم وأبناؤهم في سوق الرقيق، وتقسم أملاكهم بين المسلمين. عندما سمع محمد (عليك الحكم في اليوم التالى. القد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات». وتم تنفيد الحكم في اليوم التالى.

قال ابن إسحاق: قال رسول الله (عَلَيْكُم) لسعد «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». [السيرة النبوية: ص ٦٣٦](٦٢).

ذلك الحكم الذى تقشعر له الأبدان اليوم، كان يتوقعه الجميع فى بلاد العرب فى ذلك الوقت، بل إنه طبقًا للمراجع التاريخية، حتى بنو قريظة لم يفاجئهم الحكم (\*\*\*\*). أرسل الحكم إشارة مروعة ليهود خيبر، وأدرك البدو أن محمدًا (عربيل) لن يتقاعس عن الانتقام. لقد أظهر قوته فى عرض للتحدى، على أمل أن يردع أى

<sup>(\*)</sup> كان ذلك حيلة نعيم بن مسعود الذي خدع قريشًا وبني قريظة عندما أخبر كلاّ منهما أن الآخر يخطط لما يضره. (\*\*) توفي بعد غزوة بني قريظة بأيام قليلة، متأثرًا بجراحه.

<sup>(\*\*\*)</sup> علم بنو قريظة أن الأحزاب جاءت لاستثصال المسلمين كلهم، وما يتبع ذلك من استرقاق نسائهم وأطفالهم، ومع ذلك انتهكت ميثاقها مع المسلمين لحساب الأحزاب.

قوى عن محاربته. كان التغيير قادمًا على ذلك المجتمع البدائي البائس، ولكن كان العنف والقتل بذلك المستوى، هو العرف السائد، وإلى حين (٦٣).

ولكن أظهرت الحادثة كيف سيكون محمد (على) في المستقبل. ومن المهم ملاحظة أن قتل بنى قريظة لم يتم على أسس دينية أو عرقية ، ولم تعترض قبائل اليهود الأخرى في المدينة على القتل ، ولم تحاول التدخل لمنعه ، فقد رأته عملية سياسية وقبلية بعتة ، ولقد أعدم عدد معتبر من قبيلة كلاب ، حلفاء بنى قريظة معهم . لم يكن لدى محمد (على ) معركة ثقافية ضد الشعب اليهودى ، فقد قال : «من آذى يهوديا أو مسيحيا ، فأنا خصيمه يوم القيامة » وقال : «من آذى ذميا فقد أذانى » . فقد أدينت قريظة بتهمة الخيانة ، وظلت القبائل اليهودية السبع عشرة تعيش في المدينة في أجواء ودية مع المسلمين ولعدة سنوات ، واستمر القرآن في إصراره على تذكير المسلمين بقرابتهم الروحية لأهل الكتاب :

﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْفِلَ أَهْلَ اللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْفِكُمْ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسسْلِمُونَ ۞﴾ [سورة العنكبوت: 31] ٢٤٦].

بعد ذلك، وطوال تاريخ الإمبراطوريات الإسلامية، تمتع اليهود بالحرية الدينية، ولم تصبح معاداة السامية (\*) رذيلة لدى المسلمين إلا في منتصف القرن العشرين عندما اشتعل الصراع العربي الإسرائيلي.

وعندما ركب ناقته مغادرًا قريظة ومتجهًا إلى مدينة تموج بالاستياء، فلا بد أنه أدرك أن عليه إيجاد طريقة أخرى لإنهاء الصراع. عليه أن يتخلى كلية عن أسلوب الجاهلية، ويبتكر حلا جديدًا ومختلفًا، تمامًا.

<sup>(\*)</sup> معاداة المسلمين للسامية مصطلح حافل بالأخطاء السياسية والدينية. فطبقًا للكتاب المقدس، العرب ساميون، وكرهت أوروپا - التى ظهر فيها المصطلح - اليهود لأنهم يهود، والعرب يعادون الصهيونية والظلم الذى أوقعته الدولة اليهودية على الفلسطينيين، ودفعت المنطقة العربية ثمنًا فادحًا لقيام دولة إسرائيل، أو دولة اليهود، لمدة تزيد على سبعة عقود، وما زال الدفع مستمرًا ومتزايدًا.

## الفصل الخامس

## السالام

عزز انتصار محمد (على النصر على قريش من وضعه في الجزيرة العربية ، واستفاد خلال الشهور القليلة التالية من ذلك النصر ، فأرسل فرقًا هجومية على القبائل التى تحالفت مع قريش في غزوة الأحزاب ، على أمل تشديد الحصار الاقتصادى على قريش ، والذى كان يدمر تجارتها ، مع جذب بعض القوافل التجارية الشامية إلى المدينة . وجعل نجاحه المستمر كثيرًا من العرب يتساءلون عن جدوى إيمانهم التقليدى . لقد كانوا أناسًا عمليين ، لايهتمون بالفكر التجريدى قدر اهتمامهم بفعالية نظامهم الديني .

وبعد عودة الجيش المكى من المدينة، قال القائد خالد بن الوليد «كل رجل ذو عقل، يعرف الآن أن محمدًا (عِيَاكِيم ) لم يكن يكذب»:

قال الواقدى: لما انصرف عمرو بن العاص قال: قد علم كل ذى عقل أن محمدًا لم يكذب: فقال عكرمة بن أبى جهل: أنت أحق الناس ألا يقول هذا. قال عمرو: لم؟ قال: لأنه نزل على شرف أبيك وقتل سيد قومك. ويقال: الذى تكلم به خالد بن الوليد، ولا ندرى. لعلهما تكلما بذلك جميعًا. قال خالد بن الوليد: قد علم كل حليم أن محمدًا لم يكذب قط. قال: أبو سفيان ابن حرب: إن أحق الناس ألا يقول هذا أنت قال: ولم؟ قال: نزل على شرف أبيك وقتل سيد قومك أبا جهل. [مغازى الواقدى: ٢/ ٤٩١](١).

وحتى أكثر المتمسكين بالدين القديم بدءوا يوافقون على ذلك. وأسرت إحدى الهجمات على قافلة تجارية مكية، أبا العاص زوج زينب، والذي تخلى عن عائلته بعد

بدر بدلاً من أن يقبل الإسلام، أمر محمد (عَلَيْكُم ) بإطلاق سراحه وإعادة تجارته له. وقد أسر كرم محمد (عَلَيْكُم ) أبا العاص حتى أنه بعد أن سلم تجارته في مكة، هاجر إلى المدينة، وأعلن إسلامه، ومن ثم استعاد عائلته ثانيًا، زينب وابنتها أمامة.

كانت ريح محمد (عرب الصحيح. أصبح الصراع مسموماً أكثر من قبل، ولا يمر يوم إلا ويدس ابن العكس هو الصحيح. أصبح الصراع مسموماً أكثر من قبل، ولا يمر يوم إلا ويدس ابن أبى أنه لو ترأس يثرب، لما تعرضت للعداوة المميتة لأقوى مدينة في بلاد العرب. كان أعداء محمد (عرب المسلم) لا يهاجمونه علانية إلا نادراً، ولكنهم شنوا عليه حملة تشهير. كانت محاولته المختلف عليها بين عرب عصره التحسين حال المرأة، بمثابة هدية لهم، لترويج الإشاعات الحقودة والمنحطة على زوجاته. أعلن بعضهم أنه سيتزوج من إحدى زوجاته بعد وفاته، وانطوى ذلك على تلميح باغتياله:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَن يُوْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعَيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشْرُوا وَلا مُسْتَغْسِينَ خَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ آَنَ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ [سورة: الأحزاب: ٥٣] (٢).

سرت همسات بأنه أصبح عجوزًا لا يشبع زوجاته، وأنه مصاب بفتق في الخصية (۳).

وعندما كان الناس يتزاحمون داخل بيته لسؤاله أو الشكوى من أمر أو سؤال أمر، كاد بعضهم يهين زوجاته أمام عينيه، وكاد الأمر يفلت من السيطرة. في الليل، عندما يتلطف الجو، تنبعث الحياة في المدينة، ويخرج الناس إلى الطرقات، ويجتمعون للمسامرة، ولكن منذ حصار الأحزاب، أصبحت النساء تهاجم في الطرقات. وعندما كانت نساء النبي (عرب عن كان المنافقون يتبعونهن ويُضايقونهن بأبشع وأحط الأقوال، وعندما يواجهون بذلك يقولون لم نكن نعرفهن في ظلام الليل، وكنا نحسبهن بعض الإماء:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

استهلكت أحداث السنوات الأخيرة محمداً (عَيَّا ) عاطفيّا وبدنيّا، وكان دائماً يعتمد عاطفيّا على نسائه، الأمر الذي جلعه عرضة للانتقاد، وعندما قرر أن يتخذ زوجة جديدة، بدأت الألسنة تلوكه ثانيًا(٥). كانت زينب بنت جحش قريبة دائمًا من محمد (عَيَّا )، فهي ابنة عمته، وهي أيضًا زوجة زيد، ابنه بالتبني.

﴿ وَمَا كَانَ لُمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَــَقَدْ ضَلَّ صَلالاً مُّبِينًا ﴿ ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

<sup>(\*)</sup> هذه الرواية عند علماء الحديث معلولة بثلاث علل تجعلها غير صحيحة، وقد انفرد بها ابن سعد، ومع هذا لا يكاد يخلو كتاب لمستشرق عن النبي محمد ﷺ منها.

النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكَىٰ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاتُهِمْ إِذَا قَضَوْا مَنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولاً ﴿ ﴾ مَا الْمُؤْمنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاتُهِمْ إِذَا قَضَوْا مَنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيماً فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّه فِي اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿ آَ اللَّهُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ وَيَخْشُونُهُ وَلَا يَخْشُونَ أَعَد اللَّهَ وَكَفَى قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿ آَ اللَّهُ وَخَلَقُمُ اللَّهُ وَيَخْشُونُهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَّهُ وَكَفَى بِاللَّهُ حَسَيبًا ﴿ آَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ وَاللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيمًا ﴿ آَ ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٦ - ٤٤] (٢).

كان محمد (عَيَّكُم) لدى عائشة عندما جاءه الوحى بذلك، فقالت عائشة - الجانحة للغيرة دائمًا - بأسلوب لاذع: «ما أسرع ربك في تلبية هواك» (\*\*). وكالعادة، انعكس التوتر بين نساء النبي (عَيَّكُم) على المجتمع كله: زواج محمد (عَيَّكُم) من إحدى قريباته، سوف يمد المجال السياسي لعائلة النبي (عَيَّكُم)، داعيًا لقضية أهل البيت.

بسبب الفضيحة، أصر محمد (عربه الله على المجتمع حفل الزفاف. امتلأ الفناء بالضيوف، وكثير منهم معادون له، ولم يكن الجو العام سارًا. انتهى الحفل وبدأ الناس فى الانصراف، ولكن بقيت مجموعة صغيرة، سعيدة بالزفاف، ولكن غير مقدرة أن عليها الانصراف لترك الزوجين الجديدين. انصرف محمد (عربه المنها الزوجاته على أمل أن ينتبه الضيوف الغافلون لذلك فينصرفوا. سألته عائشة بحدة: كيف وجدت صاحبتك الجديدة؟ عاد محمد (عربه الله النيب، ولكن بعد أن صرف أنس بن مالك الضيوف.

عندما دخل محمد (عرب الغرفة ، مد ستارة بينه وبين أنس ، مرتلاً تنزيلاً جديداً :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشْرُوا وَلا مُسْتَئْسِينَ خَدَيثٍ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا كَانَ يُؤْذُوا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ وَقَلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا (٥٣) واسورة الأحزاب: ٥٣ ] (٧).

استمر التنزيل، ناهيًا نساء النبي (عَرِينَ ) عن الزواج من أحد بعد موته، وأمرهن أن

<sup>(\*)</sup> كذلك جاء عن عائشة أنها قالت: لو كان محمد عَلَيْكُ خافيًا شيئًا من الوحى لأخفى تلك الآية. البخارى في كتاب التوحيد، حديث (٧٤٢).

يدنين عليهن من جلابيبهن ـ هن ونساء المؤمنين ـ حتى لا يعرفن ولا يؤذين من أحد:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّيِّ إِلاَّ أَن يُوْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانتَشْرُوا وَلا مُسْتَنْسِينَ خَديثُ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُوْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيى مَنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيى مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ يُوْذَى النَّبِي فَيَسْتَحْيى مَنكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللَّه وَلا أَن يَكُحُوا أَزُواجَهُ مَنْ بَعْده أَبَدًا إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ عَندَ اللَّه عَظِيمًا ﴿ آَنُ اللَّهُ وَلا أَنْ اللَّهُ وَلا أَنْ اللَّهُ كَانَ بِكُلَّ شَيْءً عَلَيمًا ﴿ ٤٠ لا جَناحَ عَلَيْهِنَ وَلا مَا مَلكَتُ أَيْمَانُهُنَ وَالاَ أَبْنَاهُنَّ وَلا أَبْنَاهُنَ وَلا أَبْنَاهُنَّ وَلا أَللَهُ كَانَ مَكُلُونَ مَكُلُونَ عَلَيهُمَ اللَّهُ وَمَلائكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِي وَالْقَينَ وَالْآخِرَة وَأَعَلُ لُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَمَلائكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى اللَّهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَولُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ

أصبحت آيات الحجاب مثار خلاف شديد (٩)، وستستخدم بعد ثلاثة أجيال من بعد وفاة النبى (عين التبرير تحجب كل النساء (\*)، وفصلهن في أجزاء خاصة من المنزل. ولكن يجب رؤية الآيات في سياقها. نزلت الآيات في السورة ٣٣ [سورة الأحزاب]، والتي تتكلم عن أحداث الأحزاب، وما يمثله رعبها من خلفية للسورة. ولم توجه تلك الأوامر لكل النساء المسلمات ولكن لزوجات محمد (عين ). لقد جلبتها تهديدات أعداء محمد (عين ) الضمنية لحياته، وتجاوزاتهم وتعدياتهم شبه اليومية على زوجاته وعلى سكنه. لقد أجبر المناخ المسموم للمدينة محمداً (عين التحدث إلى على تغيير ترتيباته الشخصية. لم يعد سكنه مجالاً عاماً، وعلى من يريد التحدث إلى

<sup>(\*)</sup> من يقولون بوجوب ارتداء النساء الحجاب، وهم التيار الرئيسي من علماء المسلمين، يؤسسون ذلك على آية وحديث: ﴿ وَقُلْ لَلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مَنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُسْدِين زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَلَيْصَرِبْن بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبَهِنَّ وَلا يُسْدِين زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهُر مِنْهَا وَلَيْصَرِبْن بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبَهِنَّ أَوْ لَا يَسْدِينَ زِينَتَهُنَّ أَوْ النَّابِعِينَ أَوْ النَّابِعِينَ أَوْ النَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبة مِنَ الرِّجَالَ أَوِ الطَّهْلِ النَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَىٰ عَورات النِسَاء وَلا يَصْرِبْن بَارْجُلهِنَ لَيْعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعًا أَيْهَا اللَّذِينَ لَمْ يُظْهُرُوا عَلَىٰ عَورات النِسَاء وَلا يَصْرَبْن بَارْجُلهِنَ لِيعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ مُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَا عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْجُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ مُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

زوجاته أن يخاطبهن من وراء حجاب، وكلمة حجاب أصلها حجب. مثلت الستارة المضروبة كحجاب نوعًا من الحماية عن «الحرم»، مثل أستار الكعبة. في أيام التعرض للهجوم، غالبًا ما ترمز أجساد النساء لمكمن الخطر على الأمة، وفي أيامنا الحالية، اكتسب الحجاب أهمية جديدة، فيما يبدو لحماية الأمة من تهديد الغرب.

لم يكن محمد (عراضي ) يريد أن يفصل حياته الخاصة عن حياته العامة. استمر في اصطحاب زوجاته في حملاته العسكرية، ولكن سيبقين في الخيام، واستمرت بقية النساء المسلمات في التحرك بحرية في كل مكان. لم يكن المقصود من الحجاب فصل الجنسين، وفي واقع الأمر، عندما نزلت آية الحجاب، تم الفصل بين رجلين، محمد (عراضي ) وأنس، وكانت لفصل الزوجين محمد (عراضي ) وزينب، أو أي من زوجاته، في منزله عن المجتمع العام. وكان نزول آية الحجاب نصراً لعمر الذي كان يحث النبي (عراضي ) على حجب زوجاته لفترة ما، وكان ذلك حلا سطحيًا لحد ما لمشكلة معقدة.

كان محمد (عَرَاكُم ) يريد تغيير سلوك الناس، وكان فرض ذلك الحاجز الخارجي حلا وسطًا، لأنه لا يستلزم من المسلمين ممارسة الضبط الذاتي لأفعالهم، وإنما جاء الحل موافقة لعمر نظرًا للأزمة التي كانت تمزق المدينة.

ولكن الوضع لم يتحسن، فبعد أسابيع قليلة من آيات الحجاب، شن أعداء محمد (عَرِيْكُمْ) هجومًا شريرًا على عائشة لتدمير محمد (عَرِيْكُمْ) وكادت تُقسِّم الأمة (١٠٠٠). مثلت عائشة هدفًا سهلاً، فهى المفضلة لدى محمد (عَرِيْكُمْ)، وجميلة، مفعمة بالحيوية، فخورة بوضعها، وغيورة، ومفوهة، وليست كاملة من حب الذات، وبلا شك فقد صنعت عداوات كثيرة. اختار محمد (عَرَيْكُمْ) عائشة لمصاحبته في حملة ضد أحد حلفاء قريش والذي عسكر بجنوده قريبًا من المدينة بشكل يمثل تهديدًا لها. وطبقًا لمواسيس محمد (عَرَيْكُمْ)، كانت قريش وراء ذلك، حيث أقنعت حليفها بمهاجمة المدينة. نجحت الحملة: اعترضهم المسلمون عند عين المريسيع على شاطئ البحر الأحمر، فاستولوا على مائتي ناقة، وخمسمائة من الغنم، ومائتي من نسائهم، وكانت جويرية بنت الحارث، ابنة رئيس القبيلة بينهم. توقف قلب عائشة فور أن رأت جويرية، فقد كانت جميلة، وحين بدأت المفاوضات إثر الهجوم، عرض محمد (عَرَيْكُمْ) الزواج منها لعقد تحالف مع أبيها.

عسكر المسلمون في المريسيع ثلاثة أيام، وبرغم النتائج الإيجابية للغزو، فالتوتر الذي يغلى بين المهاجرين والأنصار فجر حادثة خطيرة. فبينما كانوا يسقون جمالهم،

نشب شجار بين أجيرين، أحدهما لعمر بن الخطاب والثانى من حلفاء الخزرج، وسرعان ما نادى الأول على المهاجرين والثانى على الأنصار، الذين احتشدوا، وبخلاف ما أمر القرآن، بدءوا يتقاتلون. سمع عمر وبعض صحابة محمد (عراضي الآخرين بذلك، فهرعوا ليوقفوا القتال، مما أثار غضب ابن أبى:

قال ابن إسحاق: «فبينا رسول الله (عَيْكُم) على ذلك الماء، وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار، يقال له جهجاه بن مسعود، يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان ابن وبر الجهني، حليف بني عوف بن الخزرج على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد ابن أرقم، غلام حدث، فقال: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، وأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم، فمشى به إلى رسول الله (عَرَاكُم) وذلك عند فراغ رسول الله ( عِين ) من عدوه، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مربه عبادبن بشر فليقتله، فقال له رسول الله (عَيْكُم): «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذن بالرحيل». وذلك في ساعة لم يكن رسول الله (عراك ) يرتحل فيها، فارتحل الناس. [السيرة النبوية: ص٧٠ ـ ٦٧١](١١).

وفى إحدى مرات التوقف، تسللت عائشة لتقضى حاجتها، وعندما عادت، اكتشفت أنها فقدت قلادتها. وكانت القلادة هدية الزفاف من أمها، ولم تكن تتحمل فقدها، فذهبت تبحث عنها، وأثناء ذلك، حمل الناس هودجها على الجمل وساروا به ظنّا أنها داخله. عادت عائشة فوجدت القافلة تحركت، فجلست مكانها منتظرة أن يكتشف أحد غيابها فيعودوا ليأخذوها. ظهر صفوان بن المعطل، الذي كان قد تأخر

لبعض شئونه، فوضعها على ظهر جمله، ثم سار حتى لحقا بالقافلة. بدأت الإشاعات عن علاقة عائشة بصفوان، لاكتها ألسن المعارضين لمحمد (ريالي ). على ابن أبى بابتهاج قائلاً إنه من الطبيعى أن تميل عائشة لصفوان، فهو أصغر وأوسم من زوجها. زلزلت الفضيحة المدينة، وبدت القصة كما لو كانت حقيقية، حتى أن بعض المهاجرين بدءوا في تصديقها، بل إن أبا بكر بدأ يشك في صحة القصة. والأخطر من ذلك، أن محمداً (ريالي ) نفسه بدأ يداخله الشك في براءة عائشة، وتلك علامة على تآكل ثقته في تلك الفترة الصعبة، ولأيام قليلة، بدا مضطرباً وغير واثق، لقد كانت حاجته لعائشة كبيرة، وكان يخشى فقدانها، ولذلك بدا مضطرباً ومتردداً. لم ينزل عليه وحي، ولأول مرة منذ بداية النبوة، يصمت عنه الوحي طويلاً. استمرابن أبي في استغلال الموقف، واشتعلت الأحقاد القبلية القديمة عندما هددت الخزرج، قبيلة ابن أبي، بمحاربة الأوس الذين طالبوا بقتل من يسعر الفتنة. كان الوضع خطيراً حتى أن الضروري اتخاذ إجراء ضد ابن أبي الذي يهاجم عائلته.

فى النهاية، ذهب محمد (على الله عائشة، التى ذهبت إلى منزل أبويها فلبثت يومين تبكى، بعد أن عرفت ما يقال عنها، لا يغمض لها جفن ولا يرقأ لها دمع، حتى دخل عليها زوجها ليسألها قائلاً: «أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله، تاب الله عليه». وقفت عائشة التى لم تبلغ العشرين من عمرها رابطة الجأش وجف دمعها فوراً، وحملقت فى زوجها قائلة فى شرف عظيم:

لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إنى بريئة، والله يعلم أنى بريئة، لا تصدقوننى بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة، تصدقونى. والله ما أجد لى ولكم مثلاً إلا قول أبى يوسف ﴿فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون﴾، ثم تحولت ورقدت لتنام فى مرضها صامتة ثانيًا (١٢).

أيقن محمد (عَرِّهِ ) الذي يعرف عائشة جيداً أنها بريئة، وسرعان ما أخذته الغاشية التي تسبق الوحي، ووضع أبو بكر وسادة تحت رأسه، بينما بقى هو وزوجته مترقبين ـ في حالة خوف ـ مما يأتي به الوحي.

ثم أفاق النبى (عَرَاكُم ) وهو يضحك قائلاً: «يا عائشة ، أما الله فقد برأك». فقالت لها أمها: قومى إليه ، فأجابتها عائشة بعند: لا أقوم إليه ولا أشكره ، ولا أشكركما ، فقد استمعتما إلى قذفي ولم تنكراه ، لن أقوم إلا لله ، ولن أشكر سواه (\*).

تقبل محمد (عَلَيْكُم) توبيخ عائشة لهم في تواضع، وذهب ليخبر المسلمين المنتظرين الآيات الجديدة:

قالت: وكان النساء إذا ذاك إنما يأكلن العلق لم يهجهن اللحم، وكنت إذا رحل لى بعيرى جلست فى هودجى، ثم يأتى القوم الذين يرحلون لى ويحملوننى، فيأخذون بأسفل الهودج، فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير، فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير، فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله على ظهر البعير، فيأب من سفره ذلك، وجه قافلاً، حتى إذا كان قريبًا من المدينة فنزل منزلاً، فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس، وخرجت لبعض حاجتى، وفي عنقى عقد لى، فيه جزع ظفار، فلما فرغت انسل من عنقى ولا أدرى، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه في عنقى، فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكانى الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافى، الذين كانوا يرحلون لى البعير، وقد فرغوا من رحلته، فأخذوا الهودج، وهم يظنون أنى فيه، ثم أخذوا برأس البعير، فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. قد انطلق الناس.

قالت: فتلففت بجلبابى، ثم اضطجعت فى مكانى، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلى. قالت: فوالله إلى لمضطجعة إذ مر بى صفوان بن المعطل السلمى، وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته، فلم يبت مع الناس، فرأى سوادى، فأقبل حتى وقف على، وقد كان يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآنى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ظعينة رسول الله عير الله على الله وإنا إليه راجعون، ظعينة رسول الله عير الله واستأخر عنى. قالت: فركبت، وأخذ برحمك الله؟ قالت: فما كلمته، ثم قرب البعير، فقال: اركبى، واستأخر عنى. قالت: فركبت، وأخذ برأس البعير، فانطلق سريعًا، يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس، وما افتقدت حتى أصبحت، ونزل=

<sup>(\*)</sup> قال ابن إسحاق: عن عائشة ولله أنها قالت: كان رسول الله عَلَيْه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بنى المصطلق أقرع بين نسائه، كما كان يصنع، فخرج سهمى عليهن معه، فخرج بى رسول الله عَلَيْهِم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( ( ) ﴾ [سورة النور: ١١] ( ( ) ) .

ثم قدمنا المدينة، فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة، ولا يبلغنى من ذلك شىء. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يرسول الله بيرسول الله يرسول الله يرسول الله يرسول الله يرسول الله يرسول الله يرسول الله يعض لطفه بى، كنت إذا اشتكيت رحمنى، ولطف بى، فلم يفعل ذلك بى فى شكاوى تلك، فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل على وعندى أمى تمرضنى - قال ابن هشام: وهى أم رومان، واسمها زينب بنت عبد دهمان، أحد بنى فراس بن غنم بن مالك بن كنانة - قال: «كيف تيكم؟» لا يزيد على ذلك.

قالت: حتى وجدت في نفسى، فقلت: يا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لى ... لو أذنت لى، فانتقلت إلى أمى فمرضتنى؟ قال: «لا عليك». قالت: فانتقلت إلى أمى، ولا علم لى بشىء مماكان، حنى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة، وكنا قومًا عربًا، لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التى تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة، إنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن، فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى أم مسطح بنت أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن تيم. خالة أبى بكر الصديق را الله التنات فوالله إنها لتمشى معى إذ عثرت في مرطها، فقالت: تعس مسطح، ومسطح لقب واسمه عوف، قالت: قلت: بنس لعمر وما الخبر؟ فأخبر تنى بالذى كان من قول أهل الإفك، قالت: قلت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبى بكر؟ قالت: قلت: أو مما الخبر؟ فأخبر تنى بالذى كان من قول أهل الإفك، قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله فقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجتى، ورجعت، فوالله ما زلت أبكى حتى ظننت أن فقد كان. قالت: أى بنية، خفضى عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها، لها ذلك شيئًا! قالت: أى بنية، خفضى عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها، لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها.

قالت: وقد قام رسول الله ﷺ في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلى، ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيراً، ويقولون ذلك لرجل، والله ما علمت منه إلا خيراً، وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي».

قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبى ابن سلول فى رجال من الخزرج مع الذى قال مسطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله عليه ، ولم تكن من نسائه امرأة تناصبنى فى المنزلة عنده غيرها، فأما زينب فعصمها الله \_ تعالى \_ بدينها. فلم تقل إلا خيراً، وأما حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت، تضادنى لأختها، فشقيت بذلك.

فلما قال رسول الله عَلَيْ الله المقالة، قال أسيد بن حضير: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نكفكهم، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج، فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب =

<sup>=</sup> الناس، فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك.

لقدتم تجنب مأساة شخصية وسياسية، ولكن بقيت الشكوك، لقد أظهرت الحادثة كيف كان محمد (عين ) سهل المنال. فهل كان ـ كما يزعم ابن أبي ـ نارًا مستهلكة؟.

ولكن في ذي القعدة (٦ هـ/ مارس ٦٢٨م)، ، أعلن محمد (عليهم) بيانًا مروعًا، أثبت فيما بعد أنه ممارسة غير عادية لعبقريته النبوية (١٥). يبدو أنه لم تكن لديه خطة

= أعناقهم، قالت: فقام سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك يرى رجلاً صالحًا، فقال: كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا، فقال أسيد: كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، قالت: وتثاور الأوس، حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. ونزل رسول الله ﷺ، فدخل على.

قالت: فدعاً على بن أبى طالب [رضوان الله عليه]، وأسامة بن زيد، فاستشارهما، فأما أسامة فاثنى على خيراً، ثم قال: يا رسول الله، لا نعلم إلا خيراً، وهذا الكذب والباطل، وأما على فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية، فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله يربي بريرة ليسألها، قالت: فقام إليها على بن أبى طالب، فضربها ضرباً شديداً، ويقول: اصدقى رسول الله يربي ، فتقول: والله ما أعلم إلا خيراً، وما كنت أعيب على عائشة شيئًا، إلا أنى كنت أعجن عجينى، فأمرها أن تحفظه، فتنام عنه، فتأتى الشاة فتأكله.

قالت: ثم دخل على رسول الله ﷺ ، وعندي أبواي، وعندي امرأة من الأنصار، وأنا أبكي، وهي تبكى معى، فجلس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: : "يا عائشة، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس، فاتقى الله، وإن كنت قد قارفت سوءًا مما يقول الناس فتوبى إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده": فوالله ما هو إلا إن قال لي ذلك، فقلص دمعي، حتى ما أحس منه شيئًا، وانتظرت أبوكيّ أن يجيبا عني رسول الله ﷺ، فلم يتكلما. قالت: وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي، وأصغر شأنًا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلي به، ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله عِيْكُمْ في نومه شيئًا يكذب به الله عني، لما يعلم من براءتي، أو يخبر خبرًا، فأما قرآن ينزل في، فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. قالت: فلما لم أر أبوكي يتكلمان، قالت: قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله عالي ؟ قالت: فقالا: والله ما ندري بماذا نجيبه، قالت: والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام، قالت: فلما أن استعجما على استعبرت فبكيت، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله عما ذكرت أبدا. والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أني منه بريئة، لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره، فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُّونَ﴾ [يوسف: ١٨] قالت: فوالله ما برح رسول الله عربي مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجى بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت ولا باليت، وقد عرفت أني بريئة، وأن الله ـ عز وجل ـ غير ظالمي، وأما أبواي، فوالذي نفس عائشة بيده، ما سرى عن رسول الله عَيْكُم ، حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس، قالت: ثم سرى عن رسول الله عِينًا ، فجلس، وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن جبينه، ويقول: «أبشرى يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك»، قالت: قلت: بحمد الله، ثم خرج إلى الناس فخطبهم، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة = محددة في البداية، وإنما فقط بصيص من بصيرة داخلية. أخبر المسلمين أنه رأى في المنام أنه وأصحابه في المسجد الحرام، محرمين، ومعهم مفاتيح الكعبة، مملوئين سكينة وثقة بالنصر. وفي اليوم التالي، أعلن لأصحابه نيته للاعتمار، ودعاهم لصحبته. ويمكنك أن تتصور مدى خليط الخوف والتعجب وعدم اليقين والبهجة الذي غمر المسلمين من تلك الدعوة المهولة. أعلن محمد (عرائي ) بوضوح أنها ليست حملة عسكرية، فلن يحملوا السلاح خلال العمرة، وليس في نيته انتهاك الحرم، حيث يمتنع القتال فيه. اعترض عمر قائلاً إنهم بدون سلاح سوف يساقون إلى الذبح، ولكن محمداً (عرائي ) كان صلباً في ذلك: «لن نحمل السلاح، نحن ذاهبون للعمرة، وليس لغير ذلك». المعتمرون لا يحملون سلاحاً، إلا ما قد يضطرون إليه ليحموا أنفسهم في الطريق، فإذا دخلوا الحرم، تركوا حتى ذلك السلاح الخفيف خارجه. كان محمد

لم يخاطر بتلك العمرة أحد من حلفاء محمد ( الله عنه عنه عنه عوالى ألف وأربعها ثاقة من المهاجرين والأنصار، حتى ابن أبى قرر الخروج ومعه بعض المنافقين، وسمح لامرأتين من الأنصار شهدتا العقبة، كذلك اصطحب محمد ( الله عنه أم سلمة .

( عَرِيْكُ ) يريد أن يذهب إلى عرين عدوه بدون سلاح.

بدأ المسلمون العمرة، ومعهم جمالهم التي سيضحون بها. وفي أولى محطات الاستراحة، قلد محمد (عرض أحد الجمال قلائد العمرة التقليدية، ثم بدأ التلبية «لبيك اللهم لبيك». انتشرت أنباء تلك العمرة الجريئة، إن لم تكن المتهورة، من قبيلة إلى أخرى، وتابع البدو أخبارها عن كثب من المدينة شمالاً إلى مكة جنوباً. كان محمد (عرض يعلم أنه يضع قريشاً في موقف شديد الصعوبة. فكل عربي له الحق في الحج والعمرة، وإذا منعت قريش، حامي الكعبة، أكثر من ألف معتمر يتبعون تقاليد العمرة، فإنها بذلك تكون قد تنكرت لواجبها. كذلك سيكون إذلالاً لا يمكن قبوله لو

<sup>=</sup> بنت جحش، وكانوا بمن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. [السيرة النبوية: ص ٧٧٤، ٧٧٥، ٢٧٧،

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ( الله على الله الله على الله القد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب، فإن هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا، وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة». [السيرة النبوية: ص ٦٨٢] (١٦١).

اتخذت العمرة مساراً مختلفاً عما تخيله محمد (على الهرسة وربحا عما توقعه من أن يسمح له بدخول مكة، ومن أن تسنح له الفرصة ليشرح مبادئ الإسلام لقريش في كنف السلام الذي تفرضه العمرة. ولكنه لا يستطيع التراجع الآن، وقال: "إن هم أبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى، أو لينفذن الله أمره».

أصبحت مهمته الأولى أن يصل بالمعتمرين داخل حدود الحرم. وجد المسلمون دليلاً من قبيلة أسلم، قادهم لذلك في طريق وعر ملتف. وفور دخولهم الحرم، ذكر محمد (عرائه المسلمين أنهم في عمرة، يجب ألا تطغى عليهم مشاعر الحنين للوطن، ولا الزهو بالانتصار، عليهم أن يتوبوا عن أوزارهم، وعليهم أن يتجهوا الآن إلى بئر الحديبية وتترك جمالهم آثارها حتى يعرف خالد بن الوليد أين هم.

وعندما وصلوا الحديبية، بركت ناقة محمد (عِيْكِيْم) ورفضت التحرك:

قال ابن إسحاق: فأمر رسول الله عَلَيْكُم الناس فقال: «اسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض» في طريق تخرجهم على ثنية المرار، مهبط الحديبية من أسفل مكة، قال: فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد

خالفوا عن طريقهم، رجعوا راكضين إلى قريش، وخرج رسول الله (عَيَّالِكُمُ)، حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقالت الناس: خلأت الناقة، قال: «ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها». [السيرة النبوية، ابن إسحاق ـ ط دار الكتب العلمية: ص ٦٨٢](١٧).

وصلت رسالة محمد (عَيَّكِم ) للبدو، فها هو رئيس خزاعة الذي يزور مكة، ركب إلى الحديبية ليرى ما يحدث، فروعه أن يرى أولئك المعتمرين ـ بدون سلاح ـ يُمنعون من دخول مكة:

قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله (عرب الله على الله على الله عنه الخزاعى، في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه: ما الذى جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربًا، وإنما جاء زائرًا للبيت، ومعظمًا لحرمته، ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدًا لم يأت لقتال، إنما جاء زائرًا هذا البيت. فاتهموهم

وجبهوهم، وقالوا: وإن كان جاء ولايريد قتالاً، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدًا، ولا تحدث بذلك عنا العرب. [السيرة النبوية: ص ٦٨٣](١٨).

كان يقود قريشًا في تلك الأحداث ضد محمد (عراض)، سهيل بن عمرو، الوثنى التقى الذى كان محمد (عراض) يأمل في دخوله الإسلام، وأبناء بعض عتاة أعداء الإسلام: عكرمة بن أبي جهل، فكان يعارض أي حل وسط، وصفوان بن أمية، الذى قتل أبوه في بدر، ومن الجدير بالملاحظة، أن أبا سفيان، صاحب الذكاء الخارق، لم يكن له دور كبير في الأحداث، ربما لأنه أدرك أن محمدًا (عراض) قد جعل قريشًا في وضع المنتهك للتقاليد، وأنه لم يعد بوسع قريش أن تستمر في التعامل معه بالتحديات التقليدية للجاهلية.

حاول المكيون قتل المعتمرين، ولكن فوت عليهم محمد (عليه الفرصة بأن دخل منطقة الحرم. وحاول المكيون بعد ذلك شق صفوف المسلمين بدعوة ابن أبى لآداء العمرة، ولكن لدهشة الجميع، رفض ابن أبى أن يعتمر قبل محمد (عليه الحديبية)، رغم أنه سوف يصطدم به ثانيًا فى المستقبل، إلا أنه كان مسلمًا مطيعًا فى الحديبية. أخيرًا، أفلح سهيل وصفوان فى إقناع عكرمة بالمفاوضات، وأرسلوا أحد حلفائهم من البدو، الحليس سيد الأحابيش، وهو رجل شديد التدين، وعندما رآه محمد (علي مكة بدون أن يسأل محمدًا أمرهم بإرسال البدن أمامه، فتأثر الحليس بذلك وعاد إلى مكة بدون أن يسأل محمدًا (علي عن قدومه، وقال لقريش: قد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا [عن العمرة]. غضب صفوان قائلاً كيف يجرؤ الحليس ذلك البدوى الجاهل على إعطائهم أوامر! كان ذلك خطأ خطيرًا:

قال ابن إسحاق: إن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظمًا له! والذى نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. [السيرة النبوية: ص ٦٨٤](١٩).

اعتذر صفوان على الفور، وطلب من الحليس أن يبقى معهم حتى يجدوا حلاً يرضى الجميع. أرسلت قريش مبعوثها الثانى، عروة بن مسعود الثقفى، وهو حليف هام لكة. وضع عروة أصبعه على نقطة ضعف محمد (عرائل فقال له: أى محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فوالله إنى لا أرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك.

قال ابن إسحاق: جلس عروة بن مسعود الثقفى بين يدى رسول الله (عَيَّا ) وقال: «يا محمد، أجمعت أوشاب الناس، ثم جنت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟!» [السيرة النبوية: ص ٢٨٤](٢٠٠).

عرف محمد (على أنه برغم ذلك العرض للقوة والوحدة، فلديه عدد قليل جداً من الحلفاء الذين يُعتمد عليهم، فالبدو الذين حالفوه، والذين رفضوا مصاحبته في العمرة، التزامهم بالإسلام سطحي، ووضعه في المدينة غير مأمون بشكل يبعث على اليأس، وعلم أن بعضًا من أصحابه المقربين لا يفهمون ما هو بصدده. كيف يناطح قريشًا قبيلته الأصلية بتلك الأخلاط المتنافرة؟ كانت قريش بالتباين متحدة بقوة، ومسلحة حتى أسنانها. أخبره عروة أنه حتى النساء والأطفال، أقسموا أن يمنعوا محمداً (على من دخول مكة. ولكن، ورغمًا عنه، تأثر عروة بإخلاص المسلمين لمحمد (على الأزمة، وأخبر قريشًا أنه على الأقل في وقتهم الحاضر أن محمداً (على عنده أدوات الفوز، وأن عليهم إبرام نوع من الاتفاق معه (\*).

قرر محمد ( الشيخ ) أن يرسل سفيرا من جانبه لمكة . فأرسل أمية بن خراش الخزاعى ، ولكنها عرقبت جمله ، وكادت تقتله لولا تدخل الحليس ، ثم طلب محمد ( الشيخ ) من عمر أن يذهب ، ولكن أجابه عمر بأنه ليس هناك أحد من قبيلته في مكة يحميه من قريش ، وفي النهاية أرسل عثمان بن عفان . استمعت قريش لعثمان ، ولكن لم تقتنع ، وسمحت له بأداء العمرة ، ولكنه أبي ، فقررت قريش إبقاءه رهينة ، ولكنه أرسلت للمسلمين أن عثمان قتل .

<sup>(\*)</sup> قال عروة لقريش بعد لقائه مع محمد ﷺ: أى قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشى، والله ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، وقد عرض عليكم خطة رشد قاقبلوها. [الرحيق المختوم، طبعة دار الحديث ٢٠٠٤م، ص ٢٩٧].

كانت تلك لحظة رهيبة. بدا أن الحملة أشعلت نارًا غير محسوبة. وفي هذا الجو المشحون، دخل محمد (على في غاشيته، ولكن لم تأته رسالة من الله، وكان عليه أن يجد حلا بنفسه، فأمعن الفكر في العوامل التحتية للأحداث المخيفة الحالة، كما كان يفعل دائمًا، حتى يعرف ما الذي يجرى في حقيقة الأمر. أخيرًا، سأل المسلمين أن يبايعوه، فأقسموا على ذلك تحت الشجرة فيما أسموه «بيعة الرضوان، أوبيعة الشجرة». اختلفت المصادر التاريخية في البيعة، وربما تكون رواية الواقدى أكثرها إقناعًا. يقول الواقدى: إن المسلمين بايعوا محمدًا (عربي على أن يطيعوا ما في نفسه في هذه الأزمة:

قال ابن إسحاق: فحد ثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله (عير الله عبن بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نناجز القوم»، فدعا رسول الله (عير الله البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله (عير الله على الموت، وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله (عير الله عبد الله يقول: إن رسول الله (عير الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يقول: فقر. فبايع رسول الله (عير الله عبد الله يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. قد ضباً إليها، يستتر بها من الناس. ثم والله (عير الله الله الله الله يقول: أن الذى ذكر من أمر عثمان باطل. [السيرة النبوية: ص المهد] (١٢).

 لقد كان ذلك إنجازاً في حد ذاته، فأخيراً، أجبر محمد ( السلام على أن تأخذه على محمل الجد، ولاحت فرصة حقيقية لحل سلمى. تفاوض محمد ( السلام سهيل لمدة طويلة ولكن البنود التي اتفقا عليها أفزعت الكثير من أصحابه! أولاً: سيرجع المعتمرون بدون أداء المراسم هذا العام، ويعودون العام المقبل لذلك. ثانياً: تعقد هدنة بين مكة والمدينة لمدة عشر سنوات، يعيد فيها محمد ( السلام ويفر منها إليه ضد رغبة وليه، ولكن لن تعيد قريش لمحمد ( السلام ويفر منها إليه ضد رغبة وليه، ولكن لن تعيد قريش لمحمد ( السلام ويفر منها إليه معه، المدينة أم مكة.

رسخ القرآن أنه من أجل إحلال السلام، على المسلمين أن يقبلوا جنوح عدوهم للسلام:

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ولكن وجد كثير من المعتمرين تلك الشروط غير مشرفة. وتعنى المعاهدة أن المسلمين لن يستطيعوا الهجوم على قوافل مكة التجارية. لماذا يتخلى محمد (عليه المسلمين لن يستطيعوا الهجوم على قريش، والذى بدأت أنيابه تعض؟ لماذا رضى بأن يعيد الداخلين في الإسلام إلى مكة، ولا يلزم مكة أن تعيد إليه من يخرج من المدينة؟ خلال السنوات الخمس الماضية، مات مسلمون، وفقد آخرون عائلاتهم وأصدقاءهم، في سبيل الدين الجديد، والآن، يسلم محمد (عليه الله الله المدينة بدون عمرة؟ أهانت الهدنة كل عصب جاهلى في المسلمين:

قال ابن إسحاق: وقد كان أصحاب رسول الله (عَيَّكُم) خرجوا وهم لا يشكون في الفيتح، لرؤيا رآها رسول الله (عَيَّكُم) فلما رأوا مارأوا من الصلح، والرجوع، وما تحمل عليه رسول الله (عَيَّكُم) في نفسه، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم، حتى كادوا يهلكون. [السيرة النبوية: ص ٦٨٧](٢٦).

ظهرت بوادر التمرد، وتشقق التضامن الهش الذي جمع المعتمرين خلال تلك البعثة المحفوفة بالمخاطر، وظهرت فجأة بوضوح التصدعات التحتية التي تواجدت دائمًا في الأمة. هب عمر إلى أبي بكر متسائلاً: ألسنا مسلمين وهم كفار؟ لماذا نعطى الدنية في ديننا؟.

اضطرب أبو بكر ولكنه أجاب: برغم كل شيء، فهو يؤمن بمحمد (عَرَاكُمْ ):

قال ابن إسحاق: فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: فعلام بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه، فإنى أشهد أنه رسول الله، قال عمر، وأنا أشهد أنه رسول الله، [السيرة النبوية: ص ٦٨٦](٢٤).

قال عمر بعد ذلك إنه لو وجد مائة يتبعونه لا نشق عن محمد (عَلَى )، فهو لم يكن يشارك محمداً في رؤيته ذلك الوقت (٢٥)(\*). كان عمر ، مثل الكثير من الأنصار والمهاجرين الذين جاءوا من عشائر هامشية ، أو حتى القرشيين المهمشين ، لم يكن يريد فقط إصلاح النظام الاجتماعي لمكة ، ولكن كان يريد إنهاءه وإحلال نظام قرآني صرف مكانه .

كان عمر شجاعًا، مؤثرًا للغير، وملتزمًا بحماس شديد بمثاليات العدالة والمساواة، والتي غابت عن الحياة المكية، ولكنه لم يكن رجل الحلم، وكان لا يزال به بعض تهور الجاهلية. لم يفهم أن قيم الرقة واللا عنف هي أيضًا محورية في مثاليات الإسلام، وكان رجل عمل، وميالاً مثل الجاهليين - إلى سيفه دون التمعن في الأمور (٢٦٠). احتار وارتبك مما صنعه محمد (مرابية الحديبية.

<sup>(\*)</sup> ما جاء عن عمر رَوَ الله قال: «لولا أن الذي قَبل ما كان بصلح الحديبية هو رسول الله عَلَيْكُم ما سمعت ولا أطعت، كذلك روى عنه أنه قال: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذي صنعت يومثذ مخافة كلامي الذي تكلمته، حتى رجوت أن يكون خيراً، ولم نجد في المصادر العربية ما جاءت به المؤلفة.

قريش الإسلام طالما استمرت الحرب بينها وبين المسلمين، مما يؤجج مشاعر الغضب والكراهية أكثر من أى شيء آخر. هَدَفَ محمد (عِيَّا ) من التخلى عن الحصار الاقتصادى إلى كسب قريش. لقد كان فيما أنجز في الحديبية أبعد نظراً من أى شخص آخر، لم يكن يستسلم في ضعف، بل كان يعرف تماماً ما هو بصدد إنجازه. لقد كان يتحرك في اتجاه حل سياسي وديني لم يسبق له مثيل في بلاد العرب، ويعني هذا أن عليه ألا يتبع المسارات التقليدية ؛ لأنها لن تذهب به بعيداً عن الواقع غير السعيد.

عندما نظر محمد (عين إلى الوجوه المذهولة واليائسة للمعتمرين، كان عليه أن يخبرهم بوجوب قبولهم لشروط الهدنة لأن الله هو الذى أملاها. لم يرض ذلك القاعدة العامة للمعتمرين، الذين توقعوا نوعًا من المعجزات، وكان بشكل خاص مخيبًا لآمال المنافقين الذين خرجوا سعيًا لمكاسب دنيوية. توتر الحال أكثر عندما عرف المسلمون نص المعاهدة. استدعى محمد (عين ) عليًا ليكتب نص المعاهدة، وعندما بدأ بالبسملة، اعترض سهيل وأصر على كتابة باسمك اللهم، وافق محمد (عين )، وأصابت المسلمين قشعريرة، ولكن الأسوأ ما زال في الطريق:

قال ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله (عليه على بن أبى طالب ـ رضوان الله عليه ـ فقال: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال رسول الله (عليه الكتب باسمك اللهم»، فكتبها، ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال رسول الله (عليه الكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحاً على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً عمن مع محمد لم يردوه عليه». [السيرة النبوية: ص ١٦٨] (٢٧).

وفى هذه اللحظات الفارقة، ظهر فى المشهد فور توقيع اتفاقية الهدنة، أبو جندل بن سهيل. لقد دخل أبو جندل فى الإسلام، فحبسه سهيل فى بيت العائلة لمنعه من الهجرة إلى المدينة. نجح أبو جندل فى الهرب، وجاء إلى الحديبية يرسف فى قيوده ليلحق بالمسلمين:

قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله ( على الكتاب هو وسهيل بن عمرو ، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله ( على الله ( على الله ) ، وقد كان أصحاب رسول الله ( على الله ) خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ، لرؤيا رآها رسول الله ( على الله الله ) ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما تحمل عليه رسول الله ( على الناس من ذلك أمر عظيم ، حتى كادوا يهلكون ، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ، وأخذ بتلبيبه ، ثم قال : يا محمد ، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا ، قال : صدقت ، فجعل ينتره بتلبيبه ، ويجره ليرده إلى قريش ، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنونني في جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟! ، فزاد ذلك الناس إلى ما بهم . [السيرة النبوية : ص ١٨٧٧] (٢٨٠) .

علق ابن إسحاق على ذلك بطريقة تقليدية تهون من المسألة قائلاً: «فزاد ذلك من غم الناس».

كان ذلك نهاية الصبر لدى عمر، فقد أسرع إلى النبى (عَيَّكُمُ) غاضبًا: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟

ـ بلى .

ـ ففيم نعطى الدنية في ديننا؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ .

ـ يا بن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدًا.

ـ أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ .

ـ بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟.

. Y\_

\_ فإنك آتيه ومطوف به <sup>(٢٩)</sup>.

همد عمر، ووافق على الهدنة على مضض وارتباك، ولكن استمر المسلمون على غضبهم، ومرت لحظات خطيرة بدا كما لو كانوا على وشك التمرد. أعلن محمد ( عليه ) أنه برغم أنهم لم يصلوا الكعبة، فعمرتهم تمت حيث هم في الحديبية، وعليهم أن يحلقوا رءوسهم وينحروا هديهم كما لو كانوا في مكة. جاءه رد المسلمين في

صمتهم التام، وحملقتهم فيه في تجهم. رجع النبي (عَيَّكِم ) حزينًا إلى خيمته، ماذا يستطيع أن يفعل؟ وذكر لأم سلمة ما لقى من الناس. أشارت عليه بألا يكلم أحدًا، وإنما تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، فاستمع لمشورتها وفعل ذلك، فاتبعه الناس، فنحروا وحلق بعضهم لبعض، حتى كادوا يقتلوا أنفسهم في حميتهم.

بدأت رحلة عودة المعتمرين في حالة نفسية أفضل، رغم بقايا الغضب، وبدا النبى نفسه مبتعدًا ومنشغلاً. وكان عمر خائفًا من أن تفسد مواجهته العنيفة للنبى (عينه) من صداقتهما بشكل لا يمكن إصلاحه، وتوقف قلبه وجلاً عندما استدعاه النبى (عينه)، ولكنه التقط أنفاسه عندما وجده متألقًا وكأنما أزيح عن كاهله حمل ثقيل، وأخبره محمد (عينه عنه الشمس:

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَشْحًا مُّبِينًا ① لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صَرَاطًا مُسْتَقيمًا ۞ وَيَنصُركَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ اللَّذِى أَنزَلَ السَّكينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا ۞ [سورة الفتح: ١ - ٤] (٣٠٠).

لقد أظهر المسلمون إيمانهم بشجاعتهم لمصاحبة النبي (عَيَّا ) لتلك العمرة الخطرة، وأظهروا إيمانهم وثقتهم بمحمد (عَيَّا ) ثانيًا في بيعة الرضوان.

ميز انتصار الحديبية المسلمين عن قريش، التي أظهرت أنها ما زالت أسيرة تكبرها وغطرستها الجاهلية، والمقاومة المتصلبة لكل ما تراه يمس شرف تقاليدها وأسلوب حياتها. بل كانت قريش مستعدة لذبح المعتمرين المسالمين بدلاً من قبول «الإذلال» في سماحها بدخولهم الكعبة:

﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوكَ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوكَ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَىمًا (٢٦) عَلَيمًا (٢٦) [٢٦]

ليس المسلمون رجال حرب، ولكن رجال حلم، تدعوهم روحهم للسلم واللين وتحمل الأذي، يتحالفون بذلك مع اليهود والمسيحيين، أهل الكتاب.

وبدلاً من أن يتخذوا مواقف عدائية، كما فعلت قريش في الحديبية، يتذلل المسلمون أمام الله في صلاتهم:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتُهُمْ قَنَ اللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَيَعْجِبُ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلْظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ النَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلْظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ النَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا النَّالَةُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٦) ﴿ السَورة الفتح: ٢٩] (٣٢).

لم يكن العنف أو حب الذات، بل روح الرحمة ومكارم الأخلاق والسكينة هي التي تجعل الأمة تنمو، كما في الآية السابقة. لقد انتهت الحرب وحل زمان السلام المقدس.

فى الواقع، استمر الصراع، ولكن مثلت الحديبية علامة تحول. ظهر الصلح فى البداية غير مجز، ولكنه فتح أبوابًا جديدة للإسلام. قبل الصلح، لم يكن هناك من يستطيع أن يناقش الإسلام بطريقة عقلانية، بمعزل من مناخ الحروب وما تثيره من كراهية وأحقاد. ولكن الآن، بعد الهدنة، يتقابل الرجال فى سلام ويتحاورون ويتجادلون:

قال ابن إسحاق: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة، ووضعت الحرب، وأمن الناس بعضهم بعضًا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. [السيرة النبوية: ص ٦٨٩](٣٣).

ويبدو أن سورة النصر نزلت في ذلك الوقت:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ [سورة الفتح: ١، ٣] (٣٤).

لن يكون هناك احتفالات مغرورة بالنصر، ولا صيحات انتقام، وسيكون العهد الجديد معطرًا بروح العفو والعرفان، واستغفار النفس المسلمة اللوامة.

حسنت الحديبية من وضع الإسلام في الجزيرة العربية، ولكن مثلها مثل إنجازات أخرى، قدمت القليل لوضع محمد (عَيْكُم ) في المدينة. استمر إحساس المعتمرين ـ من الأنصار والمهاجرين ـ بأنهم قد خدعوا، واستمر استياؤهم. وتساءل المهاجرون: كيف يكتسبون أرزاقهم إذا توقفوا عن مهاجمة قوافل مكة التجارية؟ (\*). أدرك محمد ( عربي )أن عليه ألا يترك ذلك يتفاقم، وليس بمقدوره مهاجمة قريش، فوجه المسلمين شمالًا إلى خيبر المقر الجديد لقبيلة النضير اليهودية والتي تمثل خطرًا عليهم، ويؤلب قادتها قبائل الشمال ضد المسلمين. وبعد عودة محمد (عرب من الحديبية بقليل، وجه جيسًا من ستمائة مقاتل إلى خيبر، وابتهجت قريش بسماعها الخبر، لتيقنها من هزيمة المسلمين. كانت خيبر محاطة بالصخور البركانية مثل المدينة، ويحميها سبعة حصون قوية، لذلك رآها الناس منيعة على المهاجرين. ولكن استطاع المسلمون الاستفادة من النزاع الداخلي الذي أذن بانهيار الروح القبلية في خيبر ، كما كان في المدينة . كان لكل قبيلة في خيبر حكم ذاتي، ووجدت القبائل أنه من المستحيل أن تتعاون بفعالية خلال الحصار، وزاد من مشكلتها أن قبيلة غطفان حليفتها لم تظهر لمساعدتها، وبعد مرور شهر، طلب كبار اليهود السلام، وأصبحت خيبر بمثابة مقطع (\*\*\*، أي تابع، للمدينة، ولضمان المعاهدة، أخذ محمد (عرب الشيام) ابنة عدوه القديم حيى بن أخطب زوجة له. سعدت صفية الجميلة ذات السبعة عشر عامًا بدخول الإسلام، وأعطى محمد (عربيه) أوامر صارمة بألا يتناول أحد أباها بشيء سيئ، وكان أبوها مات أثناء الحصار. وأخبر محمد ( رَاكُ الله الله الله عند الله عنه الله الله عنه الله الله ودي، تجيبها قائلة «هارون أبي وموسى عمي».

قال ابن سعد: استبت عائشة وصفية فقال رسول الله لصفية: «ألا قلت أبى هارون وعمى موسى؟» وذلك أن عائشة فخرت عليها. [الطبقات: 1/٣٥](٥٣).

مثل ذلك الزواج أسلوب التصالح والعفو الذي كان يريد محمد (عرضه) له أن يعم، فقد حان الوقت للتخلي عن كراهية وإسالة دماء العهد الماضي.

سعد محمد (عَيْنَ ) عند عودته بالتثام شمل عائلته وعائلات المسلمين، فقد أرسل بعد صلح الحديبية إلى المهاجرين للحبشة بالسلام الجديد بينه وبين قريش، فهاجروا

<sup>(\*)</sup> لم نجد أى أثر لهذا التساؤل في المراجع المعتمدة. (\*\*) استخدمت الكاتبة كلمة «Vassals» والتي تعنى أرضًا يقطعها ذو الشأن لشخص أو لمجموعة في مقابل ولائهم وقتالهم أعداءه، وشطر من إنتاجهم، وكان ذلك النظام سائدًا في أوروپا حتى العصر الحديث.

هجرتهم الثانية إلى المدينة، وهناك لقى ابن عمه جعفر بن أبى طالب بعد غياب ثلاثة عشر عامًا. ومبكرًا فى تلك السنة نفسها، تزوج محمد (عراض ) من رملة المعروفة بكنيتها: أم حبيبة التى مات زوجها فى الحبشة، وكان قد طلب من نجاشى الحبشة عقد ذلك الزواج بالوكالة عنه. كان ذلك عملاً سياسيًا، ذكيًّا من محمد (عراض)، فأم حبيبة هى ابنة أبى سفيان.

مضى بقية العام في هجمات تقليدية ، بعضها كان استجابة لحلفاء محمد (على اليهود الجدد في الشمال [خيبر]. وفي عام (٧ه/ ٢٦٩م)، حان وقت العمرة المتفق عليها ، فخرج محمد (على ) ومعه ٢٦٠٠ معتمر ، وعندما قاربوا الحرم ، خرجت قريش من مكة طبقًا للاتفاق ، وبقى كبارها يشاهدون دخول محمد (على ) ومن معه مكة وهم يلبون بأصوات عالية : لبيك اللهم لبيك ، والتي ترددت أصداؤها في طرقات مكة الخالية ، كما لو كانت تقريعًا قاسيًا لأهلها ، ولا بد أن أهلها تأثروا بانضباط المسلمين ، الذين لم تبدر منهم فلتات ابتهاج أو احتفال زائدة ، ولا سخرية من قريش تدفق المسلمون بعددهم الكبير في صمت ووقار ، يتقدمهم محمد (على ) على ناقته القصواء ، وعندما وصل الكعبة نزل عنها وقبل الحجر الأسود ، ثم بدأ طوافه مع المسلمين كجسد واحد . لقد كان ذلك عودًا غريبًا لديارهم ، وفاضت مشاعر المهاجرين المسلمين كجسد واحد . لقد كان ذلك عودًا غريبًا لديارهم ، وفاضت مشاعر المهاجرين بعودتهم ، ولكنهم لم يتركوا لها العنان ، رغم خلو مكة وكأنها مدينة أشباح .

من حول مكة، راقبت قريش مرتاعة العبد الأسود بلال يرتقى سطح الكعبة، ويدعو المسلمين بصوته الجهورى للصلاة، لتتردد أصداؤه وهو يؤذن: الله أكبر الله أكبر، أى إن الله أكبر من كل الأصنام التى بالكعبة، والتى لا تستطيع أن تفعل شيئًا لمنع ذلك الإذلال. لقد كان ذلك انتصارًا ظاهرًا لمحمد (عرائي )، وأصبح كثير من شباب قريش أكثر اقتناعًا بأن الديانة القديمة في احتضار.

وفى آخر ليلة لمحمد (عرب في مكة ، استمتع بزيارة عمه العباس ـ الذى كان ما زال على الديانة القديمة ـ وخطب له ميمونة أخت زوجته أم الفضل ، والتى ترملت مؤخرا ، ووافق محمد (عرب ) آملاً فى أن يغرى ذلك العباس للدخول فى الإسلام ، وأرسل ـ فى نوع من المجاملة الشغوب ـ دعوة لقريش لحضور ذلك الزفاف ، لكن جاء سهيل ليخبر محمداً (عرب ) بأن الأيام الثلاثة المنصوص عليها فى الاتفاق قد انقضت ، وأن عليه مغادرة مكة ومن معه . غضب سعد بن عبادة ، زعيم الخزرج من

كلمات سهيل للنبي (عَيَّكُم)، ولكن النبي (عَيَّكُم) أسكته سريعًا قائلاً «لا عليك يا سعد، ولا يمكننا الإساءة لمن يأتي إلينا في معسكرنا» (٣٦).

ولدهشة قريش، خرجت جموع المسلمين من مكة تلك الليلة في نظام تام. لم تصدر احتجاجات ولا حتى محاولات لإعادة امتلاك ديارهم التي استولت عليها قريش. لقد أبدى المسلمون بانسحابهم السلمي ثقتهم في عودتهم السريعة.

انتشرت أنباء العمرة في الجزيرة العربية، وتزايد عدد البدو الذين يأتون المدينة للتحالف مع محمد ( والله الله الله من ذلك ، بدأ تيار مستمر من شباب قريش يتحول إلى الإسلام .

وعد محمد ( الله في المدينة ، ولكنه استطاع أن يجد ثغرات في المعاهدة . أولا ، نصت المعاهدة على الرجال ولم تذكر النساء ، ولذلك لم يعد محمد ( الله المحتمد الشاب المعاهدة على الرجال ولم تذكر النساء ، ولذلك لم يعد محمد ( الله المحتمد الشاب الشقيقة عندما جاءت مسلمة إلى المدينة ، ولكنه أعاد إلى مكة أبا بصير ، الشاب المندفع ، مع مبعوثي قريش . وفي طريق العودة ، قتل أبو بصير أحد المبعوثين ، بينما فر الآخر إلى المدينة مذعورا ، وعندما لجأ أبو بصير إلى المدينة ، سمع محمداً ( الله يقول عنه «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» ، فعلم أنه سيسلمه ثانياً إلى قريش ، ففر ثانيا ، وأقام في مكمن حرب على ساحل البحر الأحمر يسمى سيف البحر ، قريب من طريق القوافل المكية ، وهناك لحق به المسلمون الساخطون الفارون من مكة ، ومن ضمنهم أبو جندل بن سهيل ، فقطعوا الطريق على قوافل مكة ، فكأغا عاد الحصار الاقتصادي يمسك برقبة قريش مرة أخرى . وفي النهاية ، توسلت قريش لمحمد ( عليش) بأن يسمح لأولئك الشباب باللجوء إلى المدينة ، ويلتزموا بالمعاهدة . بذلك انعدمت فعالية بند إرجاع المسلمين الجدد لكة .

وفي عام (٨ هـ/ ٦٢٩م)، وصل إلى المدينة مجموعة أخرى من مسلمى مكة الجدد، بينهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. قال خالد: «لقد اتضحت المسألة، فالرجل بلا شك نبي».

قال ابن إسحاق: قال خالد بن الوليد: «والله استقام المنسم، وإن الرجل لنبى، أذهب والله فأسلم، فحتى متى!». [السيرة النبوية: ص ٦٦٢](٣٧).

فى عام النصر السياسى ذلك، كان لمحمد (عليه) فرحته الخاصة. فقد أهدى له المقوقس حاكم الإسكندرية جارية مصرية مسيحية جميلة اسمها مارية. لم ترد الجارية اللخول فى الإسلام، فظلت سرية لمحمد (عليه)، أى أمة، ولكن إذا أنجبت يصبح وليدها حرّا. أصبح محمد (عليه) مغرمًا بها، وطغى عليه الفرح عندما أصبحت حاملاً فى نهاية عام (٧ه/ ٢٦٩م). وسمى محمد (عليه) الوليد إبراهيم، وكان يحب أن يحمله فى طرقات المدينة، ويريد من المارة أن يروا جماله وشبهه به. ولكن جاء الحزن مع الفرح. فقد ماتت زينب بنت محمد (عليه) الكبرى بعد أداء العمرة بوقت قصير، ثم خسر اثنين من أحبائه من عائلته فى معركة مؤتة على حدود الشام: جعفرًا وزيدًا. نحن نعرف القليل عن تلك الحملة سيئة المصير. ربما أراد محمد (عليه) أن يضم القبائل العربية المسيحية كحلفاء للأمة الإسلامية كما فعل مع يهود خيبر (\*\*) فى عام ٨هـ جيسًا من ثلاثة آلاف رجل، وهاجمتهم كتيبة من الجيش في عام ٨هـ عفر بن أبي طالب حتى قتل، وتلاهما عبد الله بن رواحة، حتى قتل ، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب حتى قتل ، وتلاهما عبد الله بن رواحة، حتى قتل أيضًا، وفى النهاية أخذها خالد بن الوليد، والذى ناور للعودة بالجيش إلى المدينة . قتل أيضًا، وفى النهاية أخذها خالد بن الوليد، والذى ناور للعودة بالجيش إلى المدينة .

وعندما علم محمد (عرب الخبر، ذهب فوراً إلى بيت جعفر مذهولاً من أنه أرسل ابن عمه الحبيب لمقتله. كانت أسماء زوجة جعفر تخبز، وما إن رأت تعبيرات وجه محمد (عرب الخزين حتى أدركت حدوث أمر جلل. سألها محمد (عرب النها) أن يرى ابنيها، فركع على ركبتيه واحتضنهما وهو يبكى. فور ذلك بدأت أسماء تنوح زوجها على الطريقة العربية، وأسرعت النساء لمواساتها، وطلب محمد (عرب منهن منهن

<sup>(\*)</sup> كما جاء سابقًا، كانت غسان تعد العدة ومعها قوات الإمبراطورية البيزنطية لغزو المدينة.

<sup>( \*\* )</sup> جاء في سيرة ابن إسحاق أن عدد قوات البيزنطيين ومن حالفهم من قبائل الشمال مائة ألف مقاتل.

أن يحضرن لها طعامًا يكفيها للأيام القليلة التالية. ولما خرج محمد ( عَلَيْكُم ) عائدًا في طرقات المدينة ، جرت إليه ابنة زيد وألقت بنفسها بين ذراعيه ، فاحتضنها وهو يبكى في الطريق.

أساءت هزيمة مؤتة لوضع محمد (عربي في المدينة، وعندما عاد الجيش، استقبله أهلها بصيحات الاستهجان والازدراء، واضطر محمد (عربي الفرض حمايته الشخصية على خالد. ولكن في (جمادي الأولى ٨ هـ / نوڤمبر ٢٦٩م)، تغير الموقف في بلاد العرب بشكل هائل، فقد نقضت قريش المعاهدة بمساعدتها لحليفتها بني بكر في الهجوم على خزاعة حليفة المسلمين. طلبت خزاعة من محمد (عربي النصرة على قريش، والتي أدركت أنها أعطت محمداً (عربي الحجة لغزومكة.

ظل صفوان وعكرمة على تحديهما للمسلمين، ولكن بدأ سهيل يراجع نفسه، أما أبو سفيان، فقد ذهب أبعد من ذلك، ذهب إلى محمد (عينه في المدينة في مبادرة سلام. لم تكن لأبي سفيان في ذلك الوقت رغبة في الدخول في الإسلام، ولكنه أدرك منذ فترة أن المد أصبح في صالح محمد (عينه في أفضل النا أصبح في صالح محمد (عينه في أفضل الناقية محكنة معه.

فى المدينة، زار أبو سفيان ابنته أم حبيبة، وقابل أصحاب محمد ( على الله عنه المواجهة المرتقبة بين المسلمين وأهل مكة. وعندما عاد إلى مكة، حاول تهيئة الناس لقبول الأمر المحتوم. وبعد رحيله عن المدينة، بدأ محمد ( على التخطيط لحملة جديدة.

وفى (رمضان ٨ه/ يناير ٦٣٠م)، خرج محمد (عربه على المدينة على رأس أكبر جيش فى تاريخ المسلمين، تطوع فيه تقريبًا كل رجال المسلمين، وانضم إليهم فى الطريق حلفاؤهم من البدو، حتى بلغ عدد المقاتلين عشرة آلاف. لم يفصح محمد (عربه عن وجهته، ولكن بالطبع هناك من استطاع الإصابة فى تخمين المقصد. كانت مكة هدفًا محتملاً، ولكن كانت الطائف أيضًا، والتي ما زالت معادية للمسلمين، ولذلك بدأت هوازن فى جمع جيش هائل.

وفى مكة، خشى كبارها من غزوة استئصال لهم عندما علموا باقتراب جيش المسلمين. سارع كل من العباس وأبى سفيان وبديل، رئيس خزاعة، بالذهاب إلى معسكر المسلمين القريب من مكة تحت جنح الظلام، ليقابلوا محمداً (عراض). قابلهم محمد (عراض) وسأل أبا سفيان إن كان مستعداً للدخول في الإسلام، فأجابه بأنه أصبح لا يعتقد في الأوثان، ولكن لا يعتقد بعد في نبوته! ولكن ذُهل أبو سفيان من مرأى أعداد المسلمين في صلاة الفجر، ثم تحركهم بعد ذلك صوب مكة. أسرع أبو سفيان عائداً إلى مكة، وهناك جمع الناس قائلاً فيهم:

\_ يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.

- ـ فقامت زوجته هند بنت عتبة صارخة في وجهه وآخذة بشاربه:
- \_اقتلوا الحميت [وعاء السمن] الدسم الأحمس الساقين، قبح من طليعة قوم!
  - \_ فرد أبو سفيان:
  - ـ ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به.

وصف أبو سفيان ما رآه في معسكر المسلمين، وأدرك أن زمن التحدي قد ولي، وأثر تجهمه وجديته على معظم قريش، فتصرفت بمنتهى العملية، ولزمت بيوتها كعلامة على الاستسلام.

أرادت قلة من قريش القتال، فجمع عكرمة وصفوان وسهيل قوة صغيرة حاولت الهجوم على جناح خالد بن الوليد من الجيش الفاتح، ولكن سرعان ما انهزموا، وفر كل من صفوان وعكرمة خوفًا على حياتهما، أما سهيل، فقد ألقى سلاحه ودخل بيته. دخل بقية الجيش الإسلامي مكة دون مقاومة، ونصب محمد (عيري خيمته الحمراء قريبًا من الكعبة، واجتمعت فيها أم سلمة وميمونة اللتان اصطحبتاه، وعلى وفاطمة. وبعد قليل جاءت أم هانئ أخت على تطلب العفو عن اثنين من أنسبائها اللذين اشتركا في القتال. وبرغم أن كلا من على وفاطمة أراد قتلهما، فقد أعطاها محمد (عيري).

لم يجبر محمد (عَرَاضُم) أحدًا على اعتناق الإسلام، ولم يجعل أي أحد يحس بأي ضغط ليدخل الإسلام، فما زال الصلح هو هدفه .

نام محمد (عرض على الله على الله على الله الفي الله الفي القصواء ليطوف بالكعبة مكبرًا، ومن معه من المسلمين، وترددت أصداؤهم في مكة معلنة الانتصار النهائي للإسلام.

ثم أسقط أصنام الكعبة بدفعها بقوسه، وهو يردد:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾

[سورالإسراء: ٨١] (٣٨).

وداخل الكعبة، كانت صور الآلهة على جدرانها، فأمر بمحوها، ويقال إنه سمح ببقاء صورتي المسيح وأمه مريم (عليهما السلام) (\*\*).

عند ذلك، كان بعض القرشيين قد خرجوا من بيوتهم وجاءوا يرون ماذا يفعل محمد (عِينِ )، فخطبهم داعيًا:

قال ابن إسحاق: إن رسول الله (عَيَّا ) قام على باب الكعبة فقال: «يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب». [السيرة النبوية: ص ٧٤٤](٣٩).

ثم تلا عليهم كلمات الله للبشرية جمعاء:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُو مَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ [الحجرات: ١٣] (٤٠٠).

ـ ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعل بكم؟

\_قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم ب

\_قال: فإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته ﴿لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾، اذهبوا فأنتم الطلقاء.

<sup>(\*)</sup> لم نجد لهذا القول أثرًا في المراجع العربية .

لم يعد الكريم الحقيقى هو المغالى فى حب القبيلة لدرجة العدوانية على الآخرين، ولكنه ذلك الذى يملأ قلبه بتقوى الله ومخافته. لم يعد غرض القبيلة أو الأمة أن تستعلى على الآخرين، وليس عليها أن تسعى للتسيد على الآخر أو استغلاله أو غزوه أو تدميره، أو حتى إجباره على أن يصير نسخة من أعضائها، بل عليها أن تتعرف على ذلك الآخر، بما يعنى تفهم اختلافه. يجب أن تؤدى تجربة الحياة فى مجموعة ـ لا مفر من الاختلاف بين أفرادها ـ إلى أن يتقبل رجل القبيلة، أو المواطن بصفة عامة، معايشة الآخر. يجب أن تقود إلى تفهم وحدة الجنس البشرى. استطاع محمد (عرائي ) أن يغير تعريف النبل فى بلاد العرب، بأن جعله أكثر عالمية، وعاطفة، ونزع منه الأنانية.

ولكن هل كانت قريش مستعدة لذلك؟ أصدر محمد (عليه عفواً عاماً، وفقط وضع حوالى عشرة أشخاص فى القائمة السوداء، التى شملت عكرمة (ورفع منها صفوان لأسباب معينة)، وأولئك الذين أثاروا الدعاية وألبوا ضد المسلمين، أو اعتدوا على زينب بنت النبى (عليه الله عنه الله بعض أولئك الأوغاد العفو، ويبدو أنهم حصلوا عليه.

ذهب محمد (عَرَانُ إلى الصفا بعد خطبته في الكعبة، ودعا الناس للبيعة، فجاءته قريش فردًا فردًا، وهو جالس بين عمر وأبي بكر. وجاءت [متنقبة] من ضمن النساء هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، والتي كانت في القائمة السوداء لتمثيلها بجثة حمزة بعد معركة أحد، وقالت في نغمة أشبه بالتحدي من الاعتذار:

- \_ اعف عما سلف يا نبى الله ، عفا الله عنك .
- \_ سألها محمد (عِين ) كما سأل بقية النساء:
- ـ لا تشركن بالله شيئًا، ولا تسرقن ولا تزنين.
  - ـ أو تزنى الحرة؟
  - ـ ولا يقتلن أولادهن.
- \_ربيناهن صغارًا وقتلتموهم كبارًا [يوم بدر].
  - فعرفها النبي (عَالِيْكُمُ ).

قال الطبرى: ثم اجتمع الناس بحكة لبيعة رسول الله (عراض على الإسلام، فجلس لهم \_ فيما بلغني \_ على الصفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخذ على الناس. فبايع رسول الله (عِيْكُمْ) على السمع والطاعة لله ولرسوله \_ فيما استطاعوا \_ وكذلك كانت بيعته لمن بايع رسول الله ( عَرَاكُم ) من الناس على الإسلام. فلما فرغ رسول الله (عَيْكُم ) من بيعة الرجال بايع النساء، واجتمع إليه نساء من نساء قريش، فيهن هند بنت عتبة، متنقبة متنكرة لحدثها وما كان من صنيعها بحمزة، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله (﴿ يُعِلِّكُم ﴾ بحدثها ذلك، فلما دنون منه ليبايعنه، قال: رسول الله (عَيْكُم) فيما بلغني: «تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئًا» ، فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرًا ماتأخذه على الرجال وسنؤتيكه، قال: «ولاتسرقن»، قالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، وما أدرى أكان ذلك حلال أم لا؟ فقال أبو سفيان \_وكان شاهدًا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل، فقال رسول الله (عَيْكُم ): «وإنك لهند بنت عتبة» فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفا الله عنك! قال: «ولا تزنين»، قالت: يا رسول الله، هل تزنى الحرة! قال: «ولاتقتلن أولادكن»، قالت: قد ربيناهم صغارًا، وقتلتهم يوم بدر كبارًا فأنت وهم أعلم! فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب. [تاريخ الطبرى: ٣/ ٦٢، ٦٣](٤١).

لقد أسلمت هند وحقنت دماءها رغم ما فعلت، وأطلقها النبي (عَيْكُم) حرة، بل عملت هند بعد ذلك على أن يحوز زوجها وأولادها تكليفات هامة في الأمة الاسلامة.

توسل أقرباء صفوان وعكرمة لإنقاذ حياتهما، ووعد محمد (على النهما إذا قبلا قيادته، فيمكنهما الرجوع إلى مكة في حرية. قبل الاثنان، ورجعا، وسبق عكرمة بالدخول في الإسلام، وحياه محمد (على المنان، ومنع المسلمين من ذكر أبيه (أبي جهل) بأي سوء. وأعطى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بيعتهما لطاعة محمد (على )، ولكن لم يستطيعا الاعتراف به كنبي، ولكن لم تمر إلا أيام قليلة حتى نطقا بالشهادة.

عندما قسم محمد (عراض ) غنائم انتصاره في حنين، أعطى أبا سفيان، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، نصيب الأسد. جاشت عواطف صفوان حتى استسلم على الفور قائلاً: أشهد أنه لا يعطى مثل هذا العطاء إلا نبى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. (٤٢). وتلاه سهيل بالقول نفسه.

انزعج بعض الأنصار من تفضيل محمد (عَيَّكُم ) لقريش عليهم. هل يتخلى عنهم محمد (عَيَّكُم ) الآن بعد إسلام قومه؟

طمأن محمد (عَلَيْكُمُ) الأنصار بخطبة حركت مشاعرهم حتى بكى أكثرهم، فهو لن ينسى أنه أتاهم مكذبًا فصدقوه، ومخذولاً فنصروه، وطريدًا فأووه، وعائلاً فأسوه:

قال ابن إسحاق: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار. [السيرة النبوية: ص ١٨٠٣](٢٥).

لقد كان انتصاراً غريبًا، وقد يتعجب أى مراقب محايد متسائلاً: لماذا تقاتل المسلمون وقريش من بادئ الأمر ؟(٤٤).

حفظ محمد (عَلَظِهُ) وعده، وعاد إلى المدينة مع المهاجرين والأنصار، لم يحاول أن يحكم مكة بنفسه، ولا أن يستبدل أصحابه بزعمائها، ولم يؤسس فيها نظامًا إسلاميًا خالصًا. احتفظ كبراء مكة السابقون بأوضاعهم في الحرم، كذلك استمر

مجلس تشاورها، والحالة كما كانت عليها. لم يعد تثبيت أعدى أعدائه فقط، بل رفع من أوضاعهم وأمطرهم بالهدايا.

عندما كان محمد (عَرَاكُم ) بصدد توزيع أمجد وظائف الحج، وهي السقاية والحجابة [طلب العباس \_ وفي رواية على \_ أن يجمع لبني هاشم الحجابة مع السقاية] قال محمد (عَرَاكُ ) لمن كانت بيده الحجابة :

قال الواقدى: ثم نزل رسول الله (عَيَّانَهُم) ومعه المفتاح، فتنحى ناحية المسجد فجلس، وكان رسول الله (عَيَّانُهُم) قد قبض السقاية من العباس وقبض المفتاح من عثمان، فلما جلس قال: ادعوا إلى عثمان! فدعى له عثمان بن أبى طلحة، وكان رسول الله (عَيَّانُهُم) قال لعثمان يومًا، وهو يدعوه إلى الإسلام، ومع عثمان المفتاح، فقال: لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت! فقال عثمان: لقد هلكت إذًا قريش وذلت. فقال رسول الله (عَيَّانُهُم): بل عمرت وعزت يومئذ. فلما دعانى بعد أخذه المفتاح ذكرت قوله ما كان قال، فأقبلت فاستقبلته ببشر واستقبلني ببشر، ثم قال: خذوها يا بني أبى طلحة تالدة، لا ينزعها إلا ظالم. [مغازى الواقدى: ٢/ ٨٣٨، ٨٣٨] (٥٤).

تقريبًا، تم إنجاز عمل محمد (عَيَّكُم)، وبعد عودته إلى المدينة، استمر معسكر ابن أبى فى المعارضة، وتكررت محاولة اغتيال محمد (عَيَّكُم)، الذى حاول ردع أعدائه بإرسال حملات مرعبة أكثر للشمال. وفى ٩ه/ أكتوبر ٢٣١م، أدرك أنه أصبح بالمدينة مسجد ضرار، فأمر بتدميره، وفى الصباح التالى، أجرى تحقيقًا عن أفعال من أراد اغتياله، فأسرعوا بالاعتذار له، حيث أظهر معظمهم أعذارًا مقبولة وتم العفو عنهم، برغم أن الأمة قاطعتهم لما يقرب من شهرين، ويبدو أن ذلك أنهى المعارضة المسلمة [معارضة المنافقين]. وتوفى ابن أبى بعد ذلك بقليل، ووقف محمد (عَيِّكُم) على قبر عدوه القديم في لفتة احترام.

لقد نجح أخيرًا في إقامة مجتمع حيوى متحد في المدينة، وأصبح عدد البدو الذين يقبلون بسيادته السياسية يتزايد، برغم أنهم لم يعتنقوا الإسلام. في عشر سنوات فقط من الهجرة، غير محمد (عراض الخريطة السياسية والروحية في بلاد العرب، إلى غير رجعة.

ولكنه أصبح في ضعف جسدى متزايد، ومع بداية عام (١٠ه/ ١٣٢م)، تزايد إحساسه بدنو أجله. ولقد أكربه موت صغيره إبراهيم، وبكى عليه بمرارة، رغم تيقنه بأنه سيلحق به سريعًا في الفردوس. وعندما اقترب الحج، أعلن أنه سيقود الحجاج، وأخذ معه زوجاته كلهن، وعددًا هائلاً من الحجاج، ليصلوا مكة في (٢٥ ذى القعدة ١هـ/ أوائل مارس ١٣٢م)، وقاد المسلمين في أداء طقوس الحج المحببة لقلوب العرب، معطيًا إياها أهمية جديدة. فبدلاً من تجمع كل قبيلة حول إلهها، تجمع المسلمون حول الكعبة التى بناها جداهم إبراهيم وإسماعيل (عليهما الصلاة والسلام)، وعندما سعوا بين الصفا والمروة، كانوا يقلدون سعى هاجر المحموم بحثًا عن الماء لوليدها إسماعيل (عليهما أبراهيم (عرب أعماق الأرض في زمزم. بعد ذلك، يقف الحجاج في عرفة، حيث يقال إن الله عهد من أعماق الأرض في زمزم. بعد ذلك، يقف الحجاج في عرفة، حيث يقال إن الله عهد ميثاقًا مع آدم أبي البشر، ليتوحد الحجاج مع بقية البشر أبناء آدم، ثم يرمي الحجاج المحموات الثلاث في مني، تذكيرًا لهم بجهادهم المستمر ضد إغراءات الحياة الدنيا. وأخيرًا، يضحى الحاج بكبش، تقليدًا لتضحية إبراهيم (عربيًا)، بعد أن فدى الله ابنه به.

يقع مسجد غرة قريبًا من جبل عرفة، في الموقع الذي ألقى فيه محمد (عَيَّكُم) خطبة الوداع. ذكرهم بأن يقيموا العدل بينهم، ويحسنوا معاملة النساء، ويتخلوا عن عداوات وحمية الجاهلية. يجب ألا يقاتل المسلمون بعضهم البعض فهم إخوة، ولا يغتصب بعضهم حق البعض. عرف محمد (عَيَّكُم) أنه برغم تكراره التذكير، لم يستوعب كل المسلمين رؤيته. هل ذهب مجهوده هباء؟ سأل محمد (عَيَّكُم) المسلمين بصوت عال: ألا هل بلغت؟

فأجابة المسلمون بإجماع هادر: اللهم نعم.

وكرر سؤاله، وكرروا الإجابة بصوت راعد: اللهم نعم، فرفع سبابته إلى السماء قائلاً: اللهم فاشهد:

قال ابن إسحاق: قال رسول الله ( عَلَيْكُم ) في خطبة الوداع: «أيها الناس ، اسمعوا قولى ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً ، أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم ، فيسألكم عن

أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعًا في بني ليث فقتله هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدًا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم، أيها الناس: إن النسىء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا، ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، ويحرموا ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية، ورجب مضر، الذي بين جمادي وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقًّا، ولهن عليكم حقًّا، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، أمرًا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم؛ فقال رسول الله ( عَالِيْكُم ): اللهم أشهد. [السيرة النبوية: ص ٨٦٨] (٤٦).

عاد محمد (على المعدد عدمة الوداع إلى المدينة، وبدأ الصداع والإغماء يعاودانه ويقعدانه عن نشاطه السابق، ولكن لم يخلد تمامًا لفراشه. كان عادة ما يشد على رأسه قطعة قماش لتخفف الصداع، ويذهب للمسجد ليؤم المصلين، ويخاطب الناس. وفي

أحد الأيام، صلى على شهداء أحد، ثم قال: «إن الله خير عبده بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة». يبدو أن الوحيد الذي فهم مغزى ذلك كان أبا بكر، فبكى، وطيب محمد (عراض خاطره برقة قائلاً «هون عليك يا أبا بكر»:

قال ابن إسحاق: حدثنى أيوب بن بشير أن رسول الله على خرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد، واستغفر لهم، فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: « إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله». قال: ففهمها أبو بكر، وعرف أن نفسه يريد، فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال: «على رسلك يا أبا بكر». [السيرة النبوية: ص ١٩٤] (٧٤).

انهارت صحة محمد ( السيال النهاية ، وكان في حجرة ميمونة ، فتجمعت عليه زوجاته في حب، ولاحظن أنه يداوم السؤال «أين أنا غدًا؟ » ففهمن أنه يتطلع ليوم عائشة ، فاتفقن على أن يبقى هناك . رقد محمد ( السيال النبي ( السيال عند عائشة ، وظن الناس أن به وعكة طارئة ، ورغم أن أبا بكر كرر عليهم أن النبي ( السيال الم يعد ليعيش في هذا العالم ، فقد أنكروا ذلك . وعندما اشتد عليه المرض حتى لم يعد قادرًا على الذهاب للمسجد ، سأل أبا بكر أن يصلى بالناس ، وكان في بعض الأحيان يستطيع الخروج ليصلى جالسًا بجوار أبي بكر ، ولكن دون أن تكون لديه قوة الجهر بقراءته .

وفى (١٢ ربيع ١١هـ/ ٨ يونيه ٢٣٢م)، أحس أبو بكر فى الصلاة أن الناس خلفه منفعلين، وأدرك على الفور دخول محمد (عليه) المسجد. كان يبدو أفضل، بل قال البعض إنهم لم يروه من قبل فى مثل هذا البهاء والجمال والنورانية، حتى سرت موجة من الفرح والطمأنينة فى المسلمين. أراد أبو بكر على الفور أن يترك الإمامة لمحمد (عليه)، ولكن ربت محمد (عليه) على كتفيه برقة ليبقى مكانه، وصلى بجواره جالسًا. عاد محمد (علهه) بعد الصلاة لحجرة عائشة، وبدا أن حالته تحسنت حتى أن أبا بكر استأذنه فى الرجوع إلى زوجته فى الجهة الأخرى من المدينة (السنح). وأذاع على والعباس النبأ الطيب بأن النبى (علهه) قد برئ من مرضه، ولكن فى المساء، أحست عائشة بجسده يثقل عليها، وأنه يفقد الوعى، ولكنها لم تدرك ماذا كان يحدث، حتى أنها قالت فيما بعد: «لقد كان يحتضر ولم أكن أعلم»، وسمعته يتمتم يحدث، حتى أنها قالت فيما بعد: «لقد كان يحتضر ولم أكن أعلم»، وسمعته يتمتم بكلمات «الرفيق الأعلى»، فقد جاء ملك الموت ليأخذ روحه لبارئها. نظرت إليه

عائشة، فوجدته قد رحل، فوضعت رأسه برفق على الوسادة، وبدأت في العويل واللطم على وجهها بالطريقة التقليدية:

قال ابن إسحاق: قالت عائشة رجع إلى رسول الله في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطجع في حجرى، فدخل على رجل من آل أبي بكر، وفي يده سواك أخضر. قالت: فنظر رسول الله (عَيَّا ) إليه في يده نظراً عرفت أنه يريده، قالت: فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: «نعم» قالت: فأخذته فمضغته له حتى لينته، ثم أعطيته إياه، قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله (عَيَّا ) يثقل في حجرى، فذهبت أنظر في وجهه، فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى في الجنة»، قالت: فقلت: خيرت فاخترت، والذي بعثك بالحق. قالت: وقبض رسول الله (عَيَا ). [السيرة النبوية: ص ١٩٨] (١٤٥).

عندما سمع الناس ندب عائشة، أسرعوا منقبضين إلى المسجد وحجرة عائشة، وذاع الخبر سريعًا حتى هرع أبو بكر عائدًا، فنظر إلى وجه محمد (عرائل وقبله، ثم بكى وقال: ما أطيبك حيّا وميتًا، بأبى أنت وأمى، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.

وفى المسجد، وجد أبو بكر عمر يخاطب الناس بانفعال وعصبية زائدين، مؤكداً أن محمداً (عِيَّا ) لم يمت، وإنما فارقت روحه جسده مؤقتًا وستعود، وأنه سيكون آخرهم موتًا، فقال له أبو بكر: على رسلك يا عمر! ولكن عمر استمر في انفعاله، فتقدمه أبو بكر في رباطة جأش وهدوء ليخاطب الناس، الذين تجمعوا حوله.

ذكر أبو بكر المسلمين أن محمداً (عليه عمره في نشر التوحيد وتعليمه للناس، فكيف يتخيلون أنه خالد في الحياة الدنيا؟ فهذا يساوى القول بأنه إله آخر. لقد داوم محمد (عليه على تحذير المسلمين من تقديسه كما قدس المسيحيون عيسى (عليه ). لم يكن محمد (عليه ) إلا بشراً مثلهم.

إن رفض قبول وفاة محمد ( عَرَاكُم ) يضاهى رفض قبول رسالته ، ولكن طالما عبد المسلمون الله بإخلاص ، فسيذكرون محمدًا ( عَرَاكُ ) في عقولهم ، وقال : من كان يعبد محمدًا ، فإن محمدًا ، فإن محمدًا قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت . ثم تلا عليهم

الآيات التي أنزلت بعد أحد حينما صدمت الإشاعة الكاذبة بموت محمد (عرضه) كثيراً من المسلمين:

قال ابن إسحاق: «قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله (عَيْكُم) ما مات، ولكنه ذهب أن رسول الله (عَيْكُم) ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات، ووالله ليرجعن رسول الله (عَيْكُم) كما رجع موسى، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله (عَيْكُم) مات.

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلت فت إلى شيء حتى دخل على رسول الله (عِيَّكُم) في بيت عائشة، ورسول الله (عِيَّكُم) مسجى في ناحية البيت، عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله (عَيَّكُم). قال: ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً. قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله (عَيَّكُم)، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر، أنصت، فأبي إلا أن يتكلم، فلما رآه أبوبكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر؛ فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: ثم تلا هذه محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكرِينَ (١٤٤) السيرة النبوية: ص ٨٩٥ المهم المهم المهم المها (١٤٤). [السيرة النبوية: ص ٨٩٨) (٨٩٨) (٤٩٥). (١٤٤).

# صدم كلام أبى بكر المسلمين، بما فيهم عمر:

قال ابن إسحاق: قال عمر: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، قال: أخذها الناس عن أبى بكر، فإنما هى فى أفواههم، قال: وقال: أبوهريرة: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملنى رجلاى، وعرفت أن رسول الله (عينه مات. [السيرة النبوية: ص ٨٩٨](٥١).

كان محمد (على مثيراً للجدل في موته كما كان مثيراً للجدل في حياته. عدد قليل جداً من أتباعه استوعبوا نبوته استيعابًا كاملاً. فقد ظهر التصدع في الأمة في الحديبية، عندما توقع أكثر المعتمرين معجزة من نوع ما تجعلهم يتمون عمرتهم. ودخل الناس الإسلام لأسباب مختلفة، كثير منهم سعوا وراء العدالة الاجتماعية، ولكن لم يسع الكثير وراء مثاليات اجتناب العنف، والمصالحة. كان للثوار الذين اتبعوا أبا بصير في قطع الطريق على قوافل مكة، أهداف مختلفة عن أهداف محمد (على من أكثر منها لرجال القبائل البدو الذين رفضوا الاعتمار مع محمد (على واحدة واحدة.

ليس هناك ما يدعو للاندهاش من ذلك النقص في الوحدة. ففي الأناجيل، يظهر حواريو المسيح بلداء وغير مبصرين للمعنى العميق لمهمته.

الشخصيات النموذجية عادة ما تسبق عصرها ومعاصريها، فيتخلفوا عن فهمها. أما بعد موتها، فيتفرق أتباعها، كما انقسم البوذيون بعد وفاة بوذا إلى مدرستين. كذلك حدث في الإسلام، والصدع الذي أصاب الأمة في حياة محمد (عراضي أصبح أكبر بعد وفاته. اعتقد كثير من البدو الذين لم يستوعبوا تمامًا رسالة القرآن، اعتقدوا أن الإسلام انتهى بموت محمد (عراضي أنهم أحرار في الانسحاب من الأمة الإسلامية، بالطريقة نفسها التي ينسلخون بها من أي معاهدة بعد موت زعيم القبيلة.

بعد موت النبى ( التخب المسلمون أربعة خلفاء: أبا بكر، وعمر، وعشمان، وعليّا، وسماهم الناس «الخلفاء الراشدين». وشن الخلفاء حروب غزو خارج الجزيرة العربية، ولكن لم يكن لها فحوى دينية، وقد سلك الخلفاء الراشدون في ذلك سبل رجال الدولة، فاستجابوا للفرصة السياسية التي أتاحها تفكك الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، أكثر من أن يكونوا اتبعوا في تلك الفتوحات أوامر قرآنية.

أعطيت لاحقًا الحروب الأهلية التي أسفرت عن اغتيال عمر وعثمان وعلى والحسين صبغة دينية ، برغم أنها كانت في المقام الأول نتائج جانبية للتحول السريع والخارق للعادة لبلاد العرب من الحالة الهامشية إلى حالة القوة العظمى الرئيسية في عالم ذلك الزمان .

كانت استجابة المسلمين لذلك أكثر إدهاشًا من الاضطرابات السياسية نفسها. لقد نضج فهمهم للقرآن عندما درسوا تلك الأحداث المأساوية. كمنت جذور تطور كل دين - وينطبق ذلك حرفيًا على الإسلام - في رغبته في العودة إلى الرؤية الأصلية لنبيه. انزعج الكثير من المسلمين من حياة الترف التي عاشها الخلفاء المتأخرون، وحاولوا العودة إلى الرؤية الصارمة الأولى للأمة. أثار المتصوفون وعلماء الكلام والمؤرخون والفقهاء أسئلة مهمة. كيف يمكن لمجتمع قتل قادته المخلصين أن يزعم أنه يسير في هدى الله؟ أي نوع من الرجال عليه أن يقود الأمة؟ هل يمكن للحكام الذين ينعمون عثل تلك الحياة المسرفة - بينما يغضون النظر عن فقر معظم أفراد الأمة - هل يمكن أن يكونوا مسلمين حقّا؟.

لعبت تلك المجادلات حول القيادة السياسية للأمة الإسلامية دوراً في الإسلام مشابها للمجادلات اللاهوتية عن طبيعة المسيح التي مرت بها المسيحية في القرنين الرابع والخامس الميلاديين. وقد أسهمت روح الزهد الصوفي في ذلك السخط العام على بذخ الحكام، وأدار الصوفيون ظهورهم للبلاط وحاولوا العيش في خشونة مثلما عاش النبي (عين المن المعابية)، وطوروا نموذجاً صوفيًا من رحلة المعراج. واعتقد الشيعة بوجوب تولى على وأبنائه من بعده الخلافة، فهم وحدهم ورثوا النعمة الإلهية في النبي. طور الشيعة مذهبًا معارضًا للظلم الاجتماعي، وحاولوا العودة إلى روح المساواة القرآنية. وعندما نظرت تلك الحركات وغيرها إلى شخصية محمد (عين المعلاقة العملاقة المعرونة اللرؤية القرآنية في اتجاهات جديدة تمامًا، وأظهرت أن الوحي الأصلى يتمتع بالمرونة اللازمة لأي حركة عالمية للاستجابة للظروف والأحوال المستجدة.

منذ البداية الأولى، اعتبر المسلمون نبيهم مرجعًا في تقييم ساستهم، وروحانية الأمة.

يحتاج زماننا إلى روح نقدية. يعتبر بعض المفكرين المسلمين أن ذروة مهمة محمد ( عَالَيْكُم ) هي جهاده ضد مكة، ويقصرون عن رؤية شجبه لأعمال الحرب، وتبنيه لسياسة اللاعنف.

كذلك يصر النقاد الغربيون على رؤية محمد (عَيَّكُم ) كرجل حرب، ويقصرون عن رؤية معارضته، منذ البداية، لروح التكبر والأنانية الجاهلية، التي أسفرت عن العدوان على الآخرين، ليس فقط في عصره، ولكنها ما زالت متقمصة بعض قادة الغرب،

وقادة المسلمين على حد سواء. الآن يتحول النبي (عَلَيْكُمُ) ـ الذي كان هدفه السلام والتراحم ـ إلى رمز للفرقة والنزاع، في تطور ليس فقط مأساويًا، ولكنه أيضًا خطير على الاستقرار الذي يعتمد عليه مستقبل البشر.

فى نهاية محاولتى الأولى لكتابة سيرة محمد (عَيَّكُم) نقلت كلمات المعانى التى أبصرها العالم الكندى ويلفريد كانتويل سميث، حين كتب فى منتصف القرن العشرين قبيل أزمة قناة السويس (\*)، ملاحظًا أن التطبيق الصحى للإسلام، ساعد المسلمين لعدة قرون على التمتع بقيم جديرة بالاحترام، بالمشاركة مع الغرب؛ لأن تلك القيم تنبع من تقاليد مشتركة.

لدى بعض المسلمين مشاكل مع الحداثة الغربية، فانقلبوا ضد ثقافات أهل الكتاب، بل وبدءوا في أسلمة كراهيتهم الجديدة للمعتقدات الدينية الشقيقة، برغم أن القرآن قد صدق عليها بقوة. وحاجج كانتويل سميث بأنه إذا أراد المسلمون مقابلة تحديات العصر، فعليهم أن يتعلموا أن يفهموا تقاليدنا ومؤسساتنا الغربية؛ لأنها لن تختفى، وإذا لم تقم المجتمعات الإسلامية بذلك، فسترسب في اختبار القرن العشرين. ولكنه أشار أيضًا إلى أن الغرب لديه مشكلة «عدم قدرته على إدراك أن يتشارك الكوكب مع آخرين، ليسوا أقل، ولكن مساوين».

ما لم تتعلم الحضارة الغربية، ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وتتعلم الكنيسة المسيحية، لاهوتيًا، أن تعامل الآخرين باحترام، بشكل رئيسي، فسيفشل كلٌ منهما في التوافق مع القرن العشرين. ومشاكل ذلك [في المسيحية] عويصة بقدر ما لمسناه في الإسلام (٢٥).

أظهر التاريخ القصير للقرن الواحد والعشرين أن كلا الجانبين لم يتقن الدرس، وإذا تعين علينا اجتناب الكارثة، فعلى المسلمين وعلى العالم الغربي أن يتعلموا، ليس فقط التسامح مع الآخر، بل تقديره. ونقطة انطلاق طيبة هي شخصية محمد (عيرات): رجل مركب، يعصى على التصنيف الأيديولوچي، أتى أحيانًا ببعض الأعمال التي يصعب أو يستحيل علينا قبولها، ولكنه ذو عبقرية أصيلة، وأسس دينًا، وتقاليد ثقافية، ليس على السيف، ولكن على السلام، كما يعني اسم الدين، وعلى التصالح.

<sup>(\*)</sup> العدوان الثلاثي: الإنجليزي والفرنسي والإسرائيلي على مصر عام ١٩٥٦م .

# الهوامش

## هوامش الفصل الأول: مكة

- 1. Tor Andrae, Muhammad: The Man and His Faith, trans. Theophil Menzel (London, 1936), 59.
- 2. Quoted in R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, 1953), 83.
- 3. Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur'an (Montreal and Kingston, ON, 2002), 46.
- 4. Ibid., 63.
- 5. Labid ibn 'Rabi'ah, Mu'allaqah, 5.81, in Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 63; cf. Qur'an 2:170, 43:22-24.
- 6. Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 72.
- 7. Ibid., 29.

- 8. Zuhayr ibn 'Abi Salma, verses 38-39 in Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 84.
- 9. Nicholson, Literary History, 93.
- 10. Mohammad A. Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse (Minneapolis, 1999), 17-20.
- 11. Ibid., 30.
- 12. Ibid., 11-12.
- 13. Ibid., 38.
- 14. Qur'an 105.
- 15. Johannes Sloek, *Devotional Language*, trans. Henrick Mossin (Berlin and New York, 1996), 89–90.
- 16. Bamyeh, Social Origins of Islam, 32.
- 17. Ibid., 43.
- 18. Muhammad ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 120, in A. Guillaume, trans., The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah (London, 1955); cf. Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven and London, 1992), 42.
- 19. Ibid., 155, Guillaume translation.
- 20. Qur'an 103:2-3.
- 21. Qur'an 6:70, 7:51.
- 22. Wilhelm Schmidt, The Origin of the Idea of God (New York, 1912), passim.
- 23. Qur'an 10:22-24, 24:61, 63, 39:38, 43:87, 106:1-3.
- 24. Izutsu, God and Man in the Koran, Semantics of the Koranic Weltanschauung (Tokyo, 1964), 93–101, 124–129.

- 25. F. E. Peters, The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places (Princeton, 1994), 24-27.
- 26. Ibn al-Kalbi, The Book of Idols in Peters, Hajj, 29.
- 27. Bamyeh, Social Origins of Islam, 22-24.
- 28. Ibid., 79-80; Reza Aslan, No god but God, The Origins, Evolution, and Future of Islam (New York and London, 2005), 9-13.
- 29. Genesis 16.
- 30. Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, 1.12.2.
- 31. Bamyeh, Social Origins of Islam, 25-27.
- 32. Psalm 135:5.
- 33. Bamyeh, Social Origins of Islam, 89-144; Aslan, No god but God, 13-15; Izutsu, God and Man, 107-18.
- 34. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 143, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 35. Ibid., 145, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 36. Peters, Hajj, 39-40.
- 37. Izutsu, God and Man, 148.
- 38. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 151, in Guillaume, Life of Muhammad, 105.
- 39. Qur'an 96 in Michael Sells, ed. and trans., Approaching the Qur'an: The Early Revelations (Ashland, OR, 1999). Muhammad Asad translates lines 6–8: "Verily man becomes grossly overweening whenever he believes himself to be self-sufficient: for, behold, unto thy Sustainer all must return."
- 40. Qur'an 53:5-9, Sells translation.

- 41. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 153, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 42. Ibid.
- 43. Ibid., 154.
- 44. Qur'an 21:91, 19:16-27. Sells, Approaching the Qur'an, 187-93.
- 45. Qur'an 97, Sells translation.
- 46. Rudolf Otto, The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non Rational Factor in the Idea of the Divine and its relation to the rational, trans. John W. Harvey, 2nd ed., (London, Oxford and New York, 1950), 12-40.
- 47. Qur'an 93, Sells translation.

#### هوامش الفصل الثاني: الجاهلية

- This was noted by the seventh century Meccan historian Ibn Shifan al-Zuhri, who is quoted in W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca (Oxford, 1953), 87.
- 2. Muhammad ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 161, in A. Guillaume, trans. and ed., The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah (London, 1955), 115.
- 3. Muhammad ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, 4.1.68, in Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources (London, 1983), 47.
- 4. Ibn Sa'd, 3.1.37, Kitab at-Tabaqat, in Lings, Muhammad, 47.
- 5. Qur'an 27:45-46, 28:4.
- 6. Jalal al-Din Suyuti, al-itqan fi'ulum al-aq'ran, quoted in Maxime

- Rodinson, Mohammed, trans. Anne Carter (London, 1971), 74-
- 7. Bukhari, Hadith 1.3, in Lings, Muhammad, 44-45.
- 8. Qur'an 20:114, 75:16-18.
- 9. Michael Sells, ed. and trans., Approaching the Qur'an: The Early Revelations (Ashland, OR, 1999), xvi.
- 10. Sells, Approaching the Qur'an, 183-84.
- 11. Mircea Eliade, Yoga: Immorality and Freedom, trans. Willard Trask (London, 1958), 56.
- 12. Sells, Approaching the Qur'an, 183-204. See also Qur'an 81:8-9.
- 13. See Qur'an 82:17-18, 83:8-9, 19.
- 14. Sells, Approaching the Qur'an, xliii.
- 15. Qur'an 81:1-6, 14, in Sells, Approaching the Qur'an.
- 16. Qur'an 99:6-9, Sells translation.
- 17. Qur'an 90:13-16, Sells translation.
- 18. Qur'an 81:26, Sells translation.
- 19. Qur'an 88:21-22.
- 20. Qur'an 88:17-20, Sells translation.
- 21. Watt, Muhammad at Mecca, 68.
- 22. Qur'an 26:214.
- 23. Qur'an 17:26-27.
- 24. Abu Ja'rir at-Tabari, Ta'rikh ar-Rasul wa'l Muluk, 1171 in Guillaume, Life of Muhammad, 117-118.
- 25. Qur'an 83:4, 37:12-19.
- 26. Qur'an 45:23, 36:77-83.
- 27. Qur'an 83:10-12.

- 28. Qur'an 6:108, 27:45, 10:71-72. IVIonammed A. Bamyeh, *The Social Origins of Islam, Mind, Economy, Discourse* (Minneapolis, 1999), 180-184.
- 29. Qur'an 10:72.
- 30. Wilfred Cantwell Smith, Faith and Belief (Princeton, 1979), 44-46; Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur'an (Montreal and Kingston, ON, 2002), 132-133.
- 31. Tor Andrae, Muhammad: The Man and His Faith, trans. Theophil Menzel (London: 1936), 22–35; W. Montgomery Watt, Muhammad's Mecca: History in the Qur'an (Edinburgh, 1988), 69–73; Watt, Muhammad at Mecca, 103–109; Barnyeh, Social Origins of Islam, 208–9.
- 32. Ibn Sa'd, Kitab at-Tabaqat 8i, 137, in Bamyeh, Social Origins of Islam, 208.
- 33. Tabari, Ta'rikh ar-Rasul, 1192, in Guillaume, Life of Muhammad, 165.
- 34. Qur'an 53:12.
- 35. Qur'an 53:26.
- 36. Tabari, Ta'rikh ar-Rasul, 1192, in Guillaume, Life of Muhammad, 166.
- 37. Ibn Sa'd, Kitab at-Tabaqat, 137, in Andrae, Muhammad, 22.
- 38. Tabari, Ta'rikh ar-Rasul, 1192, in Guillaume, Life of Muhammad, 166.
- 39. Qur'an 22:52.
- 40. Qur'an 53:19-23, in Muhammad Asad, trans. and ed., *The Message of the Qur'an* (Gibraltar, 1980).

- 41. Qur'an 39:23, translation by Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 197.
- 42. Qur'an 59:21, Asad translation.
- 43. Qur'an 29:17, 10:18, 39:43.
- 44. Qur'an 112, Sells translation.
- 45. Reza Aslan, No god but God: The Origins, Evolution and Future of Islam (London and New York, 2005), 43-46.
- 46. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 167-8, in Guillaume, Life of Muhammad, 119.
- 47. Qur'an 17:46, 39:45.
- 48. Qur'an 38:6.
- 49. Qur'an 38:4-5.
- 50. Qur'an 41:6.
- 51. Qur'an 80:1-10.
- 52. Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 66; Cantwell Smith, Faith and Belief, 39-40.
- 53. Qur'an 29:61-63, 2:89, 27:14.
- 54. Qur'an 17:23-24, 46:15. Asad translation.
- 55. Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 127-57.
- 56. Qur'an 7:75-76, 39:59, 31:17-18, 23:45-47, 38:71-75.
- 57. Qur'an 15:94-96, 21:36, 18:106, 40:4-5, 68:56, 22:8-9.
- 58. Qur'an 41:3-5, 83:14, 2:6-7.
- 59. Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 28-45.
- 60. Ibid., 28.
- 61. Ibid., 68-69, Qur'an 14:47, 39:37, 15:79, 30:47, 44:16.
- 62. Qur'an 90:13-17.

- 63. Qur'an 25:63, Asad translation.
- 64. Qur'an III. This is the only occasion when the Qur'an mentions one of Muhammad's enemies by name.
- 65. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 183-4 in Guillaume, Life of Muhammad, 130-31.
- 66. Ibid., in Guillaume, Life of Muhammad, 132.
- 67. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 227, in Guillaume, Life of Muhammad, 157.
- 68. Ibid., 228, in Guillaume, Life of Muhammad, 158.
- 69. Aslan, No god but God, 46.
- 70. Qur'an 11:100.
- 71. Qur'an 2:100, 13:37, 16:101, 17:41, 17:86.
- 72. Qur'an 109, Sells translation.
- 73. Qur'an 2:256, Asad translation.

## هوامش الفصل الثالث: الهجرة

- 1. Muhammad ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 278, in A. Guillaume, trans. and ed., The Life of Muhammad (London, 1955), 169-70.
- 2. Ibid., 280, in Guillaume, Life of Muhammad, 193.
- 3. Qur'an 46:29-32, 72:1, in Muhammad Asad, trans. and ed., *The Message of the Qur'an* (Gibraltar, 1980). This is Asad's explanation of this incident, given in the textual notes that accompany this passage, which he admits is tentative.
- 4. Qur'an 17:1, Asad translation.
- 5. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Ta'rikh ar Rasul wa'l Muluk,

- 2210, Muhammad A. Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse (Minneapolis, 1999), 144-45.
- 6. Qur'an 53:15–18 in Michael Sells, trans. and ed., Approaching the Qur'an; The Early Revelations (Ashland, OR, 1999).
- 7. Sells, ibid., xvii-xviii.
- 8. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 271, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 9. Qur'an 3:84, cf. 2:136, Asad translation.
- 10. Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur'an (Montreal and Kingston, ON, 2002), 189.
- 11. Qur'an 3:85, Asad translation.
- 12. Qur'an 12:111.
- 13. Qur'an 5:69, Asad translation.
- 14. Qur'an 5:48, Asad translation.
- 15. Qur'an 24:35, Asad translation.
- 16. Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources (London: Islamic Society Texts, 1983), 57, 105–111; W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca (Oxford, 1953), 141–49; Watt, Muhammad at Medina (Oxford, 1956), 173–231.
- 17. Reza Aslan, No god but God: The Origins, Evolution and Future of Islam (London and New York, 2005), 54; Gordon Newby, A History of the Jews in Arabia (Columbia, SC, 1988), 75-79, 84-85; Moshe Gil, "Origin of the Jews of Yathrib," Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1984).
- 18. Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Kitab al-Maghazi in Aslan, No god but God, 54.

- 19. Ibn Ishaq, 287, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 20. Ibid., 289, in Bamyeh, Social Origins of Islam, 153-54.
- 21. Ibid., 291-2, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 22. Bamyeh, Social Origins of Islam, 153-3.
- 23. Qur'an 5:5-7; cf. Acts of Apostles 15:19-21, 29.
- 24. Qur'an 10:47.
- 25. Qur'an 8:30, 27:48-51.
- 26. Qur'an 60:1, 47-13.
- 27. W. Montgomery Watt, Muhammad's Mecca: History of the Qur'an (Edinburgh, 1988), 101-6; Muhammad at Mecca, 149-51.
- 28. Watt, Muhammad's Mecca, 25.
- 29. Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 56.
- 30. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 297, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 31. Ibid., 304-5, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 32. Bamyeh, Social Origins of Islam, 216-217.
- 33. Aslan, No god but God, 56-59.
- 34. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 35. Qur'an 9:40.
- 36. Clinton Bennet, "Islam," in Jean Holm with John Bowker, eds, Sacred Place (London, 1994), 88–89; Fatima Mernissi, Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry, trans. Mary Jo Lakeland (Oxford, 1991), 106–108.
- 37. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 247, in Guillaume, Life of Muhammad, 236.
- 38. Ibid., 414, in Guillaume, Life of Muhammad.

- 39. Bamyeh, Social Origins of Islam, 218.
- 40. Qur'an 8:72-73, Asad translation.
- 41. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 341, in Guillaume, Life of Muhammad, 232.
- 42. Qur'an 43:37-43, Asad translation.
- 43. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 386, translation in Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 29.
- 44. Qur'an 4:137, Asad translation.
- 45. Qur'an 2:8-15, Asad translation.
- 46. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 341, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 47. Watt, Muhammad at Medina, 201-2.
- 48. D. S. Margoliouth, The Relations between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam (London, 1924); Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the Jews (New York: Columbia University Press, 1964), 3:261; Hannah Rahman, "The Conflict between the Prophet and the Opposition in Medina," Der Islam (1985); Moshe Gil, "The Medinan Opposition to the Prophet," Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1987).
- 49. S. N. Goitein, Jews and Arabs (New York, 1960), 63; Newby, History of the Jews, 78-90; Aslan, No god but God, 97-98.
- 50. David J. Helperin, "The Ibn Sayyad Traditions and the Legend of al-Dajjal," Journal of the American Oriental Society (1976).
- 51. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah., 362, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 52. Qur'an 6:151.

- 53. Qur'an 2:111-113, 120.
- 54. Qur'an 2:116, 19:88-92, 10:68, 5:73-77, 116-118.
- 55. Qur'an 5:73.
- 56. Qur'an 3:115, Asad translation.
- 57. Qur'an 2:67-68, Asad translation.
- 58. Qur'an 3:65.
- 59. Qur'an 3:67, in Arthur J. Arberry, trans. and ed., *The Koran Interpreted* (Oxford, 1964).
- 60. Qur'an 6:159, Asad translation.
- 61. Qur'an 6:161-3.
- 62. Qur'an 2:144, Asad translation.
- 63. Qur'an 2:150, Asad translation.

## هوامش الفصل الرابع: الجهاد

- 1. Muhammad A. Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse (Minneapolis, 1999), 198.
- 2. W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford, 1956), 2-5.
- 3. Qur'an 2:216.
- 4. Qur'an 22:36-40, in Muhammad Asad, trans., The Message of the Qur'an (Gibraltar, 1980).
- 5. Qur'an 2:190.
- 6. Watt, Muhammad at Medina, 6-8; Bamyeh, Social Origins of Islam, 198-99; Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols (Chicago

- and London, 1974), 1:175-76; Tor Andrae, Muhammad: The Man and His Faith, trans. Theophil Menzel (London, 1936), 195-201.
- 7. Qur'an 2:217, Asad translation.
- 8. Bamyeh, Social Origins of Islam, 200, 231; Andrae, Muhammad, 203-6; Watt, Muhammad at Medina, 11-20; Martin Lings, Mohammad: His Life Based on the Earliest Sources (London, 1983), 138-59.
- 9. Muhammad Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 435, in A. Guillaume, trans. and ed., The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah (London, 1955).
- 10. Ibid.
- 11. Qur'an 8:5-9.
- 12. Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Ta'rikh ar-Rasul wa'l Muluk, in Fatima Mernissi, Women in Islam: An Historical and Theological Enquiry, trans. Mary Jo Lakeland (Oxford, 1991), 90.
- 13. Qur'an 8:8.
- 14. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 442, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 15. Qur'an 47:5.
- 16. Qur'an 3:147-48, 8:16-17, 61:5.
- 17. Qur'an 2:193-194.
- 18. Qur'an 8:62-63.
- 19. Qur'an 5:45, Asad translation.
- 20. Qur'an 4:90.
- 21. Reza Aslan, No god but God: The Origins, Evolution and Future

- of Islam (New York and London, 2005), 89–90; Watt, Muhammad at Medina, 225–43.
- 22. Nabia Abbott, Aishah, the Beloved of Muhammad (Chicago, 1992), 67.
- 23. Mernissi, Women and Islam, 106-11.
- 24. Muhammad al-Bukhari, Al-Sahih (Beirut, 1978); Mernissi, Women and Islam, 142-3; Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven and London, 1992), 52-53.
- 25. Ibn Ishaq, Sirat Raszul Allah, 543, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 26. Aslan, No god but God, 89–90; Lings, Muhammad, 160–62; Andrae, Muhammad, 207; Watt, Muhammad at Medina, 190–210.
- 27. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 296, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 28. M. J. Kister, "Al-Hira: Some Notes on its Relations with Arabia," *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 6 (1985).
- 29. Lings, Muhammad, 170-97; Andrae, Muhammad, 210-2213; Watt, Muhammad at Medina, 20-30.
- 30. Ibn Ishaq, 717, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 31. Qur'an 4:3-3, Asad translation.
- 32. Watt, Muhammad at Medina, 272-83, 289-93; cf. Ahmed, Women and Gender in Islam, 43-44, 52.
- 33. Mernissi, Women and Islam, 123, 182.
- 34. Qur'an 24:33, in Arthur J. Arberry, *The Koran Interpreted* (Oxford, 1964).

- 35. Mernissi, Women and Islam, 162-3; Ahmed, Women and Gender in Islam, 53.
- 36. Lings, Muhammad, 203-4; Watt, Muhammad at Medina, 185, 211-17; Aslan, No god but God, 90-91; Bamyeh, Social Origins of Islam, 201-2.
- 37. Lings, Muhammad, 207-8.
- 38. Qur'an 24:53, 32:29, 47:35, 46. Watt, Muhammad at Medina, 231-4.
- 39. Qur'an 4:102; Lings, Muhammad, 208–10; Mernissi, Women and Islam, 163–7.
- 40. Lings, Muhammad, 21–212; Mernissi, Women and Islam, 153–4, 172.
- 41. Qur'an 49:2, 4-5.
- 42. Muhammad ibn Sa'd, *Tabaqat al-kubra* (Beirut, n.d.), 8:174; Mernissi, *Women and Islam*, 172.
- 43. Lings, Muhammad, 107-8; Mernissi, Women and Islam, 174.
- 44. Tabari, *Tafsir* (Cairo, n.d.), 22:10; Mernissi, *Women and Islam*, 115–31. In some versions, all Muhammad's wives, not simply Umm Salamah, take the initiative.
- 45. Qur'an 33:35.
- 46. Qur'an 4:37.
- 47. Qur'an 4:23.
- 48. Qur'an 2:225-240, 65:1-70.
- 49. Tabari, Tafsir, 9:235; Mernissi, Women and Islam, 131-32; Ahmed, Women and Gender in Islam, 53.
- 50. Qur'an 4:19.
- 51. Tabari, Tafsir, 8:261; Mernissi, Women and Islam, 132.

- 52. Mernissi, Women and Islam, 154-59.
- 53. Ibn Sa'd, Tabaqat, 8:205.
- 54. Ibid.
- 55. Qur'an 4:34.
- 56. Ibn Sa'd, Tabaqat, 8:204.
- 57. Lings, Muhammad, 215–30; Watt, Muhammad at Medina, 36–58; Mernissi, Women and Islam, 168–70.
- 58. Ibn Ishaq, 677, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 59. Qur'an 33:12.
- 60. Qur'an 33:10-11.
- 61. Ibn Ishaq, 683, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 62. Ibid., 689.
- 63. Aslan, No god but God, 91-98; Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands (Philadelphia, 1979).
- 64. Qur'an 29:46, Asad translation.

#### هوامش الفصل الخامس: السلام

- 1. Muhammad ibn 'Umar al-Waqidi, Kitab al-Maghazi, 488-490, in Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources (London, 1983), 227.
- 2. Fatima Mernissi, Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry, trans. Mary Jo Lakeland (Oxford, 1991), 17-172.
- 3. Qur'an 33:51, 63.
- 4. Qur'an 33:59-60.
- 5. Lings, Muhammad, 212-214; Tor Andrae, Muhammad: The

- Man and His Faith, trans. Theophil Menzil (London, 1936), 215–16.
- 6. Qur'an 33:36-40.
- 7. Qur'an 33:53, in Muhammad Asad, trans., The Message of the Qur'an (Gibraltar, 1980).
- 8. Qur'an 33:53, 59.
- 9. Mernissi, Women and Islam, 88-191; Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven and London, 1992), 53-57.
- Mernissi, Women and Islam, 177-78; Lings, Muhammad, 235-45;
  W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford, 1956),
  185-86; Ahmed, Women and Gender in Islam, 51.
- 11. Muhammad Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 726, in A. Guillaume, trans. and ed., The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah (London, 1955).
- 12. Qur'an 12:18, Asad translation.
- 13. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 735, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 14. Qur'an 24:11.
- 15. Lings, Muhammad, 247–55; Andrae, Muhammad, 219–27; Watt, Muhammad at Medina, 46–59, 234–35; Mohammad A. Bamyeh, The Social Origins of Islam, Mind, Economy, Discourse (Minneapolis, 1999), 222–27.
- 16. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 748, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 17. Ibid., 741.
- 18. Ibid., 743.

- 19. Ibid.
- 20. Ibid., 745.
- 21. Watt, Muhammad at Medina, 50.
- 22. Qur'an 2:193.
- 23. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 748, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 24. Ibid., 747.
- 25. Bamyeh, Social Origins of Islam, 226-27.
- 26. Mernissi, Women in Islam, 184-86.
- 27. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 747, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 28. Ibid., 748.
- 29. Lings, Muhammad, 254.
- 30. Ibid., 255.
- 31. Qur'an 48:26, translation by Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur'an (Montreal and Kingston, ON, 2002), 31.
- 32. Qur'an 48:29, in Arthur J. Arberry, The Koran Interpreted (Oxford, 1964).
- 33. Ibn Isnaq, Sirat Rasul Allah, 751, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 34. Qur'an 110, in Michael Sells, ed. and trans., Approaching the Qur'an, The Early Revelations (Ashland, OR, 1999).
- 35. Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, 7:147, in Lings, Muhammad, 271.
- 36. Lings, Muhammad, 282.

- 37. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 717, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 38. Qur'an 17:82, Arberry translation.
- 39. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 821, in Asad, Message of the Qur'an, 794.
- 40. Qur'an 49:13, Asad translation.
- 41. Abu Ja'far at-Tabari, Tariq ar-Rasul wa'-Muluk, 1642, in Guillaume, Life of Muhammad, 553.
- 42. Lings, Muhammad, 311.
- 43. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 886, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 44. Bamyeh, Social Origins of Islam, 227-29.
- 45. Waqidi, 837–38, in Bamyeh, Social Origins of Islam, 228.
- 46. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 969, in Guillaume, Life of Muham-mad.
- 47. Ibid., 1006.
- 48. Ibid., 1006.
- 49. Ibid., 1012.
- 50. Qur'an 3:144, Arberry translation.
- 51. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 1013, in Guillaume, Life of Muhammad.
- 52. Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History* (Princeton and London, 1957), 305.

# هذا الكتاب

فى نهاية العقد التاسع من القرن العشرين، انهار الاتحاد السوفييتى، وانهارت معه الشيوعية فى الهالم، ولم يعد هناك سـوى خمس أيديولو بيات عالمية رئيسية .. الرأسمالية بسوقها الحـر واقتصادها المفتوح، واليمين المسـيحى، وهما عنصران أساسـيان فيما يسـمى بصورة فضفاضة الدين الأمريكى، ثم الصهيونية واليهود العالميين، وعلمانية أوروبا العنصرية، وأخيرًا الإسلام .

وإذا كان من الصعب تجنب اصطدام الصهيونية واليهود العالميين بالإسلام، فالقضية مختلفة مع الدين الأمريكي، ولكنها تحتاج لعمل شاق متنور عميق، وتخطيط قصير وطويل المدى، لتجنب الاصطدام، ناهيك عن تحقيق التناغم والانسجام، خاصة أنه في بعض المجالات، تختفي الحدود الفاصلة بين الصهيونية واليهود العالميين من ناحية، والدين الأمريكي من الناحية الأخرى.

بدأ الإعلام العالمي، وهو إحدى مؤسسات الرأسمالية واليمين المسيحي والصهيونية واليهود العالميين، في تركيز هجومه على الإسلام منذ العقد الأخير من القرن الماضي .. وسبقته في ذلك مؤسسة الاستشراق الحديثة منذ قرنين أو ثلاثة، وهي إحدى مؤسسات التبشير والاستعمار .

ولكن لم يعدم العالم الغربي أصواتًا تميل للعقل والإنصاف، سـواء كان ذلك بدرجيّ كبيرة أو قليليّ، أحدها صوت كارين أرمسترونج .

نشأت كارين أرمسترونج راهبة كاثوليكية إنجليزية، ثم تعمقت في الشرق الأوسط وأديانه وثقافاته وتاريخه . منذ بضع سنوات، هالتها الصورة النمطية المشوهة لنبى الإسلام التلى تربى عليها الغرب منذ الحروب الصليبية، فوضعت كتاب «حياة محمد»، ثم بعد أحداث ٢٠٠١/٩/١١م، وضعت كتابها الحالى: «محمد نبى لزماننا» .

تشمل مؤلفاتها الأخرى: القدس ـ تاريخ الله (تاريخ الأديان الكتابيت) ـ الحروب الصليبيت ـ مقاتلو الله: الأصوليت في اليهوديت والمسيحيت والإسلام .

عادل المعلم

